

#### شروط النشر في المجلة

- ١ أن يكون الموضوع المطروق متميّزًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفي، وأن يتناول أحد أمرين:
- قضية ثقافية معاصرة، يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية، وتسهم في تجاوز المشكلات الثقافية.
- قضية تراثية علمية، تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم، وتثري الثقافة العربية والإسلامية بالجديد.
- ٢ ألا يكون البحث جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث، وألا يكون قد سبق نشره على أي نحو كان، ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى، أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها، ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه.
- ٣ يجب أن يُراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة في الكتابة، وعزو الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة.
- ٤ يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها
   في الأسلوب العربي، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط.
- ٥ يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة، والاستقصاء، والاعتماد على المصادر الأصيلة، والإسناد، والتوثيق، والحواشي، والمصادر، والمراجع، وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية، مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها.
- ٦ بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كلّ بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًّا تبعًا للعنوان مع بيان جهة النشر وتاريخه.
- ٧ أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب، أو مرقونًا على الآلة الكاتبة، أو بخط واضح، وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة.
- ٨ على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلمية مبيّنًا، اسمه الثلاثي ودرجته العلمية، ووظيفته،
   ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة، إضافةً إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة.
- ٩ يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لمخطوطة تراثية، وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق التراث، وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقق الخطية المعتمدة في التحقيق.
  - ١٠ أن لا يقلُّ البحث عن خمس عشرة صفحة، ولا يزيد عن ثلاثين.

#### ملاحظات

- ١ ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.
- ٢ لا تُرد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها، سواء نشرت أو لم تنشر.
- ٣ لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير، وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر.
  - ٤ تستبعد المجلة أيّ بحث مخالف للشروط المذكورة.
  - ٥ تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة، أو مراجعات الكتب، أو أيّ أعمال فكرية.
    - ٦ يعطى الباحث نسختين من المجلة.





السنة التاسعة عشرة: العدد الخامس والسبعون ـ شوًّال ١٤٣٢ هـ ـ سبتمبر (أيلول) ٢٠١١ م

# هيلطة التحسرير

# رقم التسجيل الدولي للمجلة

مدير التحرير د. عز الدين بن زغيبة

سكرتير التحرير د. يونس قَدُّوري الكُبَيْسي

أ.د. حاتم صالح الضامن
د. محمد أحمد القرشي
د. أسماء أحمد سالم العويس
د. نعيمة محمد يحيى عبدالله

هيئة التحرير

ردمد ۲۰۸۱ - ۱۲۰۷

المجلة مسجلة في دليــل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم ٣٤٩٣٧٨

المقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن آراء كاتبيها ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أو المركز الذي تصدر عنه يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية

| خارج الإمارات    | داخل الإمارات                               |                         |            |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------|
| ۱۵۰ درهــــــــم | ۱۰۰ درهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المؤسسات                | الاشتراك   |
| ۱۰۰ درهـــــــم  | ۷۰ درهمـــاً                                | الأفـــراد<br>الطـــلاب | الســنوي   |
| ه۷ درهمـــاً     | ٤٠ درهمـــاً                                | الطللاب                 | # <b>-</b> |

# الفهــرس

عبد الله شريط - المفكر الرائد والفيلسوف المناضل

أ. محمد سيف الإسلام بوفلاقة ١٢٣

«طرائق الإنشاء الهندسي في خانات حلب خلال العصر المملوكي»

الدكتورة المهندسة وفاء النعسان ١٤٠

الرق المخطوط والمواد المستخدمة في ترميمه دراسة مترجمة عن اللغة الروسية

ترجمة: سمير نجم الدين سطاس ١٦٥

#### تحقيق المخطوطات

رسالة في الطريق إلى الله للشيخ العلامة نجم الدين الكُبْرى – رحمه الله – ( ٦١٨هـ – ١٢٢١م )

تحقيق: د. أبو اليُسْر رشيد كُهُوس ١٧٥

المخلمات عالم عالم

الافتتاحية

بين الفكرة والإنجاز

مدير التحرير ٤

المقالات

سلامة الحواس الخمس للقاضي في مجلس القضاء

دراسة فقهية مقارنة

أ. م. د. قاسم صالح علي محمد العاني ٦

في مكتبة التراث الشعرى: مراجعات وإضافات

د. عبد الرازق حويزي ۲۸

وقفات مع التاريخ السياسي للدولة الحمادية بالقلعة من خلال كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير

أ. طاهر سبع أبو مالك ٧٣

الصين بين الأمس واليوم

أ. د. عبد الهادي التازيّ

9.

الحدود الفاصلة بين النص التاريخي والسيرة الأدبية عند المقري التلمساني

(دراسة في مبدأي الموافقة والتوفيق في نفح الطيب)

د. عبد العزيز شويط ١٠٦



# بين

# الفكرة والإنجاز

إذا كان التفكير فريضة إسلامية كما عنون المفكر «عباس محمود العقاد» كتابه، فإنه لا يمكن أن يتصور إنسان يمتلك عقلاً وحواساً وجوارح تؤدي وظيفتها الطبيعية، وقدراً من المعرفة، أن يعيش بدون تفكير حتى ولو كان على المستوى البسيط، بل إن كل حركاته وسكناته تتم وفق تفكير سابق منه، بغض النظر عما آلت إليه نتيجة ذلك التفكير من حسن أو سوء، وإنما الذي نعنيه هنا هو أنه ما من عمل يقوم به الإنسان إلا وقد كان فكرة قبل ذلك في عقل فاعله، ألا ترى أن علماء الاجتماع إذا أرادوا دراسة ظاهرة اجتماعية معينة قاموا بتحليلها ودراسة عناصرها وأحوالها، ومن عناصر الدراسة البحث في أسباب ورود الفكرة الأولى للظاهرة وكيفياتها ثم الأفكار اللاحقة التي أدت إلى التعديلات التي طرأت عليها حتى وصلت إلى الحالة الموجودة عليها، فأول الأمر فكرة وبعدها السؤال.

وهنا نقول: إن مقدار الأفكار التي يحملها الناس في تصوراتهم على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وأعمارهم ومستوياتهم المعرفية ومواقعهم الجغرافية لا يحصيها عدد، وما يعلمه الناس عن بعضهم من تلك الأفكار لا يساوي إلا نسبة بسيطة مما هو مستتر في نفوس حامليه وتصوراتهم؛ وذلك للعجز الشامل أو الجزئي في تجسيدها على الواقع، والخوف من اختطافها عند إذاعتها مع العجز على الإنجاز، وقد تطوي نفوس كثيرة كتابها وما في جعبتها من أفكار لم تر النور بعد.

هنا تكمن أهمية الإنجاز والتنفيذ والتجسيد للأفكار على أرض الواقع؛ لأن أية فكرة مهما كانت قيمتها العلمية والاجتماعية وعائدها المادي من الناحية النظرية فهي لا تساوي شيئاً إذا لم يصاحبها إنجاز وتنفيذ في الواقع؛ لأن الناس لا يتجولون في عقول الناس، وإنما يصد قون ويؤمنون بما يبصرونه من إنجازات ماثلة للعيان، وما يتمتعون به في حياتهم من الوسائل والخدمات التي تُيسر مجريات حياتهم، وتخفف عليهم من أعبائها وتكاليفها.

وهنا يكمن الواجب الجسيم الملقى على عاتق الدولة ومؤسساتها المتنوعة، والمجتمع ومؤسساته الأهلية وهيئاته وجمعياته وغيرها من التجمعات والتنظيمات والهياكل؛ لأن كثيراً من الأفكار الإبداعية والمتطورة والمفيدة للمجتمع وللدولة تكون لدى فاقدي الجانب المادي الذي يقف في الغالب حاجزا قويا بين تلك الأفكار وبين تنفيذها وتجسيدها في الواقع، وهنا يكمن الدور الحاسم للدولة بالدرجة الأولى والمجتمع بجميع مكوناته بالدرجة الثانية في دعم هذه الطاقات واحتضانها وتوفير كل الوسائل اللازمة لإنجاح تلك الأفكار وتشجيع المواهب المبدعة لها، فإن في ذلك فوائد جمة للدولة والمجتمع حيث يستفيد الناس من آثار والعطاء بشكل أكثر بقوة وإخلاص، كما يكون ذلك الدعم مانعاً لهم من التفكير في الاستجارة والعطاء بشكل أكثر بقوة وإخلاص، كما يكون ذلك الدعم مانعاً لهم من التفكير في الاستجارة قدرتهم في النهوض بالبلاد ومدى التعويل عليهم في ذلك، كما يقوي روح الاجتهاد والبحث على نطاق واسع لدى الناس سعياً منهم للمشاركة في المجهود الجماعي والتعاون الوطني على نطاق واسع لدى الناس سعياً منهم للمشاركة في المجهود الجماعي والتعاون الوطني للنهوض بالأمة ودفعها نحو التقدم والازدهار.

والمحصلة الفريدة والرائعة لهذا العمل الجماعي والتعاون المشترك بين صناع الأفكار وصناع القرار وبينهما مكونات المجتمع المتنوعة هي؛ ترسيخ الروح الوطنية وتعزيز قوة الانتماء، ورفع درجة الشعور بالمسؤولية تجاه الوطن وأبنائه، وتوطيد الإحساس بالكرامة وعزة الانتماء للوطن والأمة، نتيجةً نتطلع لرؤيتها في كل بلد عربي ومسلم أمين.

والله الموفق لما فيه الخير والصواب

الدكتور عز الدين بن زغيبة مدير التحرير

# سلامة الحواس الخمس للقاضيُ في مجلس القضاء دراسة فقهية مقارنة

أ. م. د. قاسم صالح علي محمد العاني
 كلية التربية للعلوم الإنسانية/ جامعة الأنبار
 قسم علوم القرآن

#### المقدمة:

الحمد لله القائل:

﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَيَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾

الإسراء: ٣٦

والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل:

(إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضين للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي) رواه الترمذي(١).

ورضي الله عن الصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فيقول ابن تيمية:

(فالمقصود من القضاء أن يصل الحق إلى أهله، وقطع المخاصمة كما يقول العلماء، فوصول الحقوق إلى أهلها هو المصلحة وقطع المخاصمة إزالة المفسدة، ووصول الحقوق هو من العدل الذي تقوم به السموات والأرض. وقطع الخصومة هو من باب دفع الظلم والضرر، وكلاهما ينقسم إلى إبقاء موجود ودفع مفقود، ففي وصول الحقوق إلى

مستحقها يحفظ موجودها ويحصل مقصودها، وفي الخصومة يقطع موجودها ويدفع مفقودها، فإذا حصل الصلح زالت الخصومة التي هي إحدى المقصودين)(٢).

ويقول ابن القيم في بيان وظيفة الحواس الخمس الظاهرة:

(وانظر إلى الحواس التي منها تشرف على الأشياء كيف جعلها الله في الرأس كالمصابيح فوق المنارة، لتتمكن بها من مطالعة الأشياء... ثم تأمل الحكمة في أن جعل الحواس خمساً في مقابل المحسوسات الخمس ليلقى خمساً بخمس، كي لا يبقى شيء من المحسوسات لا يناله بحاسة؛ فجعل البصر مقابلة المبصرات، والسمع في مقابلة الأصوات، والشم في مقابلة أنواع الروائح المختلفات، والذوق في مقابلة الكيفيات المذوقات،

واللمس في مقابلة الملموسات، فأي محسوس بقي بلا حاسة) (٢).

وكل هذه الأعضاء التي هي آلات الحواس لها اتصال بالمخ بأعصاب أو بغير أعصاب.

#### أهمية الموضوع:

تأتي أهمية الموضوع من عدة نواح، هي:

أولا: إنها أمانة الحواس يسأل عنها صاحبها يوم القيامة، أمانة يرتعش الوجدان لجسامتها ودقتها كلما نطق اللسان بكلمة، وكلما أصدر حكما على شخص أو أمر أو حادثة، قال تعالى:

﴿ حَقَىٰ إِذَا مَاجَآءُوهَا شَهِدَعَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَأَجُلُودِهِمْ وَأَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِي آنجَعُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

ثانيا: الحواس الخمس كالجداول والرواضع ترضع من أثداء الأشياء التي تلابسها وتأخذ ما فيها من معانيها وأوصافها وتؤديها إلى القلب «المخ» وتنهيها(٤).

ثالثا: التثبت من كل خبر أو كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم، ومنهج الإسلام الدقيق، ومتى استقام القلب والعقل والجوارح والحواس لم يبق للوهم والخرافة في عالم العقيدة، ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل (°).

# خطة البحث:

سميت البحث : «سالامة الحواس الخمس

للقاضي في مجلس القضاء» دراسة فقهية مقارنة. واقتضت خطة البحث المنهج الآتى:

المبحث الأول: حقيقة الحواس الخمس وحكم سلامتها للقاضي عند الفقهاء في مجلس القضاء.

ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: حقيقة الحواس الخمس عند العلماء وحكم سلامتها للقاضي في مجلس القضاء.

المطلب الثاني: مجلس القضاء عند الفقهاء.

المبحث الثاني: ضوابط حاسة البصر للقاضي في مجلس القضاء،

ويتضمن المطالب الآتية:

المطلب الأول: حكم تولي الأعمى» فاقد البصر كليا» القضاء.

المطلب الثاني: مشكلات الرؤية للقاضي في مجلس القضاء.

المطلب الثالث: حكم نعاس القاضي في مجلس القضاء.

المطلب الرابع: حكم نظر القاضي إلى الخصمين في مجلس القضاء.

المبحث الثالث: ضوابط حاسة السمع للقاضي في مجلس القضاء،

ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: حكم تولي الأصم القضاء.

المطلب الثاني: حكم الاستماع للخصمين في مجلس القضاء.

المطلب الثالث: حكم القاضي ينفذ ظاهرا أم باطنا.

المبحث الرابع: ضوابط حاسة الشم للقاضي في مجلس القضاء.

المبحث الخامس: ضوابط حاسة التذوق والنطق للقاضي في مجلس القضاء،

ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: حكم تولي الأبكم القضاء.

المطلب الثاني: حكم قضاء القاضي وهو جائع أو شبعان في مجلس القضاء.

المبحث السادس: ضوابط حاسة اللمس للقاضي في مجلس القضاء

ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: حكم قضاء القاضي في مجلس بارد شديد البرودة، أو حار شديد الحرارة.

المطلب الثاني: حكم مصافحة القاضي للخصمين.

ثم الخاتمة والمراجع

داعيا الله تعالى السداد في الرأي إنه هو السميع لبصير..

# المبحث الأول:

حقيقة الحواس الخمس وحكم سلامتها للقاضي عند الفقهاء في مجلس القضاء.

ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: حقيقة الحواس الخمس وحكم سلامتها للقاضى عند الفقهاء في مجلس القضاء.

يقول فرانسيسكاباينز: توجد أكثر الأعضاء الحسية الخارجية كالعينين والأذن والأنف واللسان فى الرأس، بينما توجد المراكز الحسية الخاصة

بحاسة اللمس في الجلد، يستجيب كل عضو من الأعضاء الحسية للتغيرات التي في البيئة المحيطة به والتي تعرف بالمثيرات وقد يكون المثير عبارة عن تغير في الضوء أو الصوت أو المذاق فيعمل المثير على دفع المراكز الحسية، ليرسل إشارات يمكننا معرفتها وفهمها كالرؤية أو الصوت أو المذاق. فيعمل المثير على دفع المراكز الحسية، ليرسل إشارات إلى المخ، فيحول المخ هذه الإشارات إلى أشياء يمكننا معرفتها وفهمها كالرؤية أو الصوت أو الصوت أو المذاق.

تعد المعلومات الصادرة عن الحواس مهمة للغاية، لأنها تساعدنا في حماية أنفسنا، والاستمتاع بعالم من البصريات والأصبوات والنكهات والروائح<sup>(۲)</sup>. إذن لكل إنسان منا خمس حواس رئيسة تتمثل في:

#### ١. حاسة البصر:

البصر عند علماء اللغة: حس العين، ويراد به حاسة الرؤية، وقد يراد به العين $^{(v)}$ .

اصطلاحاً: هو النور الذي تدرك به الجارحة المبصرات الأضواء والألوان والأشكال والبصر ضد العمى (^).

تحول العين الضوء المنعكس من الشمس وغيرها من مصادر الضوء إلى نبضات عصبية، بعد ذلك تتحول تلك النبضات إلى صور نستطيع رؤيتها بفضل جزء يوجد بالمخ يسمى «القشرة المرئية»، وتستمر طول مدة اليقظة.

فضلاً عن حركة العين المستمرة عند النظر في وجه شخص ما، حيث تستمر العينان بالنظر في شكل الوجه متجولتين تجمع المعلومات (٩).

#### ٢. حاسة السمع:

لغة: حس الأذن، ويراد به الأذن، وقيل: هي قوة فيها تدرك بها الأصوات (١٠٠).

اصطلاحاً: وبنفس المعنى اللغوي عرفت حاسة السمع بأنها قوة تدرك بها الأصوات.

فالأذن جهاز أتقن تصويره وتكوينه وتنظيمه والتي عن طريقها تعرف الأصوات ودرجاتها وشدتها، تحتوي في داخلها على شعيرات دقيقة حساسة للصوت بدونها تمنع الصوت (١١١).

#### ٣. حاسة الشم:

لغة: حس الأنف، فعله شم (١٢).

اصطلاحاً: هي قوة أودعها الله تعالى بالأنف تدرك بها أنواع الروائح الطيبة والخبيثة والنافعة والضارة، وليستنشق به الهواء (١٠٠).

عند التنفس من الأنف، فإن الشعيرات الدقيقة التي تعرف بالأهداب تمكن الإنسان من تمييز الروائح المنتشرة في الجو.

#### ٤. حاسة التذوق:

لغة: طعم الشيء، والنطق: التكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني (١٤).

اصطلاحاً: التذوق: هي قوة في اللسان يتميز بها الطعم (١٠٠). واستعمل الفقهاء المعنى اللغوي للنطق.

#### ٥. حاسة اللمس:

لغة: الجس باليد، ولمس الشيء: أمكن من لمسه (١٦).

اصطلاحاً: هي حاسة تساعد في التعرف على الكثير من خصائص الأشياء أكان صلبا أم طريا

أم ساخنا أم باردا أم خفيفا أم ثقيلا أم ناعما أم خشنا (۱۷).

الجسم مغطى بطبقة جلد حساسة، فالجلد تحته مراكز حسية تساعد في لمس الأشياء والشعور بالحرارة والبرودة والألم.

بوساطة هذه الحواس يمكن معرفة العالم من حولك، والمعلومات الصادرة عن الحواس مهمة للغاية، لأنها تساعد في حماية النفس، والاستمتاع بعالم من البصريات والأصبوات والنكهات والروائح.

ترسل الأعضاء الحسية داخل الجسم إشارات إلى مركز التحكم في الجسم المخ بما يحدث داخل الجسم وخارجه، يطلق على أجزاء العضو الحسي التي تستقبل المعلومات «الخلايا المستقبلة»، تستقبل كل خلية مثيرا معينا مثل الضوء الساطع أو الأجسام الساخنة أو الصوت المرتفع.

يتحكم المخ في الجسم، لأنه يتصل بهذه الخلايا المستقبلة المنتشرة في الجسم كله (١٨).

حكم سلامة الحواس للقاضي في مجلس القضاء عند الفقهاء:

سلامة الحواس عند الفقهاء من الشروط<sup>(۱۹)</sup> اللازمة لكمال الشيء، وإتقانه، وإحكامه أو من الواجبات غير الشرطية وهذا واضح من تقسيماتهم:

قال الحنفية (٢٠).

فصل في من يصلح للقضاء: من تتوافر فيه شرائط: منها: العقل، البلوغ، الإسلام، الحرية، البصر، النطق،...

أو شرط القاضي: سلامة الحواس: السمع والبصر والنطق...

أوصفات القاضي: واجبة. . . وذكروا الحواس، السمع...

قال المالكية(٢١).

شروط القضاء التي تعتبر في القاضي ثلاثة أقسام:

ا: قسم واجب على جهة الشرطية، كونه عدلا،
 ذكرا، فطنا، مجتهدا إن وجد وإلا فأمثل مقلد،
 ويجب عليه العمل بمشهور إمامه.

۲: قسم واجب على غير الشرطية، كونه بصيرا،
 سميعا، متكلما، فلا تجوز تولية أضدادها

وعلق الخرشي قائلا: لأن عدم هذه الأمور ليس شرطا في صحة ولايته ولا في صحة دوامها وإنما هو شرط في جواز ولايته ابتداء ودواما، ولذلك وجب عزله(٢٢).

٣: قسم مستحب، كونه غنيا، بلديا، ورعا، حليما، مستشيرا للعلماء، غير مدين وكونه معروف النسب، وغير زائد في الدهاء، وغير محدود، وخاليا من بطانة السوء.

قال الحنابلة (۲۲).

يشترط في القاضي ثلاثة شروط، أحدهما: الكمال، وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخلقة...

وكمال الخلقة: أن يكون متكلما، سميعا، بصيرا...

قال الشافعية:

وشرط القاضي: مسلم، مكلف، حر، عدل،

سميع، بصير، ناطق، مجتهد. . . . (۲٤)

المطلب الثاني: مجلس القضاء عند الفقهاء:

قال الفقهاء: يستحب للقاضي أن يجلس للقضاء في موضع بارز يصل إليه كل أحد، وأن يكون فسيحا واسعا، لا يتأذى فيه الخصوم، ولا يؤدي إلى التأثير سلبيا على حكم القاضى.

والمتتبع للقضاة في عهد النبي راخلفاء من بعده لم يكن لهم مكان مخصص للنظر في القضايا، بل يقضون في أي مكان وجدوا فيه، وغالبا في المسجد، وهذا ما جعل الفقهاء يختلفون فيما بينهم في حكم القضاء في المسجد على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء (٢٠٠) إلى كراهية القضاء في المسجد، وحجتهم:

1: قوله ﷺ: ((جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم وحدودكم أو سل سيوفكم وشراءكم وبيعكم)). رواه ابن ماجه (٢٦).

دلالته: لأن الخصومة يحضرها اللغط والسفه فينزه المسجد عن ذلك، ولأنه قد يكون الخصم جنبا أو حائضا، فلا يمكنه المقام في المسجد للخصومة.

٢: أن النبي ﷺ سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد، فقال: ((لا وجدتها)) إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة. رواه مسلم (٢٠٠).

دلالته:ما عدا هذين ذكر الله والصلاة ينهى عنه في المساجد.

7: لأن الخصوم تجري منهم التكاذب والتشاتم فتزه المسجد عن ذلك فضلا عن حضور المشرك النجس  $\binom{(1)}{1}$ .

سلامة الحواس الخمس للقاضي في مجلس القضاء دراسة فقهية القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء ومنهم أبو حنيفة إلى عدم الكراهية، وعلى القاضي أن يعلم الناس أنه جلس لفصل الخصومات لا لعبادة أخرى، وحجتهم:

أنه ﷺ، ومن بعده عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وغيرهم قد قضوا في المسجد (٢٩).

وأما جلوسه في داره، والقضاء فيه، فإن أذن للناس في الدخول إذنا عاما لا يمنع أحدا، لأن لكل أحد حقا في مجلسه فلا بأس به، لأن الحكم عبادة فلا تختص بمكان، ولكن الأولى أن تكون الدار وسط المدينة أو البلد (٢٠٠).

ويستحب في مجلس القضاء أيضا:

(أن يختار له بوابا، مهمته: ضبط الخصوم، يعلمهم بوقت راحته، يمنع الناس عنه)<sup>(٢١)</sup>. فضلاً عن اتخاذه مترجما عالما بالفقه.

أن يجلس معه أهل العلم إن لم يكن عالما بأحوال القضاء والمشاهدة (٢٢) ولاسيما في عصرنا هذا، لأن الكثير من القضاة لا علم لهم بأحوال القضاء والمشاهدة فضلا عن جهلهم الكبير بأحكام الشريعة الإسلامية.

### والرأي الراجح:

المصلحة اليوم تقتضي تعين مكان للقضاء كالمحاكم، حتى يكون مكان المحكمة معروفا للناس، ويكون القضاء في أوقات معلومة ومحددة لكل قضية ، وأن يكون في وسط البلد حتى يصل إليه الجميع، فضلا عن أن يكون فسيحا، مكيفا، إنارته جيدة غير مؤثرة، وتجنب القضاء في المساجد للخروج من الخلاف، وللحفاظ على هيبة

المساجد، تماشيا مع قول الجمهور.

المبحث الثاني: ضوابط حاسة البصر للقاضي في مجلس القضاء:

ويتضمن المطالب الآتية:

المطلب الأول: حكم تولي الأعمى « فاقد البصر كليا» القضاء:

العمى لغة (٢٣٠): هو ذهاب البصر كله، ولا يقع العمى إلا على العينين جميعا.

اصطلاحاً: هو عدم القدرة على التعرف على المرئيات العادية بالنظر إليها بسبب آفة في القشرة البصرية للمخ(٢٤).

أو هو الذي لا يميز بين الأشياء إلا بالصوت، ولا يميز الصورة وإن قربت (٢٠٠).

# حكم تولي الأعمى القضاء:

### المذهب الأول:

ذهب جمهور الفقهاء (٢٦) إلى أنه لا يجوز تولية الأعمى القضاء، وعلى النحو الآتي:

أولا: قال الحنفية: (فلا يجوز تولية الأعمى والمجنون والكافر والعبد) (٢٧)، وحجتهم:

ا: قال الكاساني: (لأن القضاء من باب الولاية،
 بل هو أعظم الولايات، وهؤلاء ومنهم الأعمى ليست
 لهم أهلية أدنى الولايات) (٢٨).

٢: وقال الغينمي الحنفي: (لأن الأداء يفتقر إلى التمييز بين المشهود له والمشهود عليه، ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة، والنغمة تشبه النغمة) (٢٩).

ثانيا: وقال الشافعية: (فلا يولى أعمى ومن يرى الشبح، ولا يميز الصورة وإن قربت) ((،،)، وحجتهم:

ا: قال النووي: (لأن فقد هذه الحواس منها البصر يمنع استيفاء الحكم بين الخصمين، ولأنه لا يعرف الخصوم والشهود)

٢: قال الشربيني: (لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب) (٢٤٠).

ثالثا: وقال المالكية: (لا خلاف في مذهب مالك أن السمع والبصر والكلام مشترطة في استمرارية ولايته) (٢٤٠).

وقال القرافي: (ما يقتضي عدمه الفسخ وإن لم يشترط في الصحة كونه سميعا بصيرا) (ننا).

وحجتهم: لأن عدم الحواس يمنع من معرفة المقضي له أو عليه (٥٤).

و بالقول نفسه قال الحنابلة (٢٠١) والزيدية (٧٤) وحجتهما:

لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه، ولأنه لا يميز بين الأشياء إلا بالصوت، والصوت يمكن تقليده، وكونه بصيرا ليتعرف على المدعي والمدعى عليه والمقر له والشاهد عليه (١٤٠).

#### مناقشة أدلة الجمهور؛

ا: إن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه
 ولا الشاهد من المشهود له (١٤٠).

ويرد عليه:

أنه لا حاجة لمعرفة الخصوم أو معاينتهم، لأن الحكم لا يتوقف على ذلك بل على البينات والأدلة (٠٠).

٢: عدم الإبصار يؤثر في قبول الشهادة فكذلك يؤثر في تولي القضاء (٥١).

ويرد عليه:

القضاء أوسع من الشهادة، لأن الشهادة تحتاج إلى الرؤية أو السماع، أما القضاء فلا، بدليل أنه يعمل فيه بالترجمة والتعريف بالشهود وتزكيتهم ونحو ذلك من الأمور التي ليست قطعية كالشهادة (٥٢).

٣: إن الأعمى ربما يخدع من أحد الخصوم أو الشهود بالنغمة أو الصوت (٥٣).

ويرد عليه:

يمكن للقاضي أن يتخذ أعوانا من كتاب وحجاب ومترجمين ونحوهم كما ذكرنا في مجلس القضاء ممن يخبرون القاضي بمثل هذا الأمر لو وقع (نه).

#### المذهب الثاني:

نسب ابن قدامة وغيره إلى أن بعض الشافعية يجوزون تولي الأعمى القضاء، وحكي عن الجرجاني في قول قديم بعيد أنه يصح توليته، وهو قول غريب (٥٠٠).

وحكي عن بعض الفقهاء جواز تولية الأعمى عند الإمام مالك وهو غير صحيح، أورده ابن فرحون ردا قاطعا، و نقل في اشتراط البصر الإجماع عن مالك وغيره. قال الباجي: لا خلاف في منع ولاية الأعمى، ولا نص لأصحابنا (٢٥٠).

ونسب لبعض الحنابلة بعدم اشتراط كون القاضي مبصرا، وهو اختيار ابن تيمية (٥٠٠).

وحجتهم:

ان شعيبا عليه السلام كان أعمى، والقضاء
 بعض وظائف الرسول.

ورد:

قال ابن قدامة: وما ذكروه عن شعيب أعمى،

فلا نسلم فيه، فإنه لم يثبت أنه كان أعمى، ولو ثبت أنه كان أعمى فلا يلزم لاحتمالات (٥٠٠):

أ - من آمن معه من الناس كانوا قليلا فلا يحتاجون إلى حكم بينهم لقلتهم.

ب - تناصفهم، وعدم وجود التنازع فلا يكون حجة.

ج - هو شرع من قبلنا وقد اختلف العلماء في عده شرعا لنا.

Y: اختير صحة ولاية الأعمى، «لأنه على استخلف ابن مكتوم على الصلاة وغيرها من أمور المدينة» رواه أبو داوود (٢٥٠).

ورد:

المروي في السيرة أنه إنما ولاه إمامة الصلاة، وأسند الإمارة إلى أبي لبابة.

وقيل: هو خاص بابن أم مكتوم.

وقال الهيتمي: ويجاب بعد تسليم صحة ورود العموم الذي فيه باحتمال أنه استخلفه للنظر في أمورها العامة من الحراسة وما يتعلق بها لا في خصوص الحكم الذي الكلام فيه (١٠٠).

٣: القياس على الشهادة.

ورد:

القضاء ولاية عامة، والشهادة ولاية خاصة، والآفات تنافى القضاء وقد لا تنافى الشهادة (١٦٠).

٤: إن القضاء على الغائب صحيح، فيقاس عليه قضاء الأعمى، بجامع أن كلا منهما لا يرى المدعي بل يقضي على موصوف (١٣٠).

#### القول الراجح:

إذا وجد من هو أهل للقضاء من المبصرين فلا

يولى الأعمى للخروج من الخلاف، ولأن المبصر أولى حينتذ، لأنه يشاهد الخصوم ويعرف أحوالهم، ولكن لو احتيج لتولية الأعمى للقضاء، بأن كان أهلا لذلك، ولم يوجد من يكفي من المبصرين فإنه تصح توليته من وجوه:

 ۱: هناك من قال بجواز تولية الأعمى للقضاء ومنهم ابن تيمية وبعض الشافعية، وذكروا أدلة على
 ذلك كما بينا وإن اعترض عليها أكثر الفقهاء.

Y: هناك من أصيب بالعمى ويدرك بحسه السمعي أكثر مما يدرك البصير بحسه السمعي، مما يجعلها أقوى إدراكا بحاسة السمع ويعرف الأصوات، يقول ابن القيم: (من كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته فهو أقوى الناس بصيرة وحدسا. . . وجمع عليه همه فقلبه مجموع غير مشتت) (Tr).

7: الواقع يشهد بوجود بعض الأكفاء من القضاة الذين لا يبصرون ممن لديهم من الذكاء والعلم وسرعة الفهم والفطنة وقوة الإدراك ما يفوقون به كثيرا من المبصرين مما يؤهلهم لتولي منصب القضاء، فقد ذكر الشافعية: أن أبا عصروف قاضي قضاة الشام عمي في آخر عمره واستمر قاضيا، وألف كتابا في جواز قضاء الأعمى (١٠٠).

# عزل القاضي الأعمى عند الفقهاء:

اختلف الفقهاء على قولين:

#### القول الأول:

ذهب بعض الفقهاء إلى عزل الأعمى، وعدم تنفيذ حكمه، لانعزاله بالعمى، وهو قول الحنفية (٥٠٠) والشافعية (٢٦٠)، فقالوا:

إذا جن قاض أو أغمى عليه أو قُمَى أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان. . . لم ينفذ حكمه لانعزاله بذلك، ولأن هذه الأمور تمنع من ولاية الأب فالحاكم أولى.

وقال أبو حنيفة ومحمد: لأن قيام الأهلية شرط وقت القضاء، وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق بخلاف ما إذا مات أو غاب.

#### القول الثاني:

ذهب المالكية (١١٧) إلى التفصيل: إذا حكم القاضي وهو أعمى فحكمه ينفذ حيث كان صوابا، وسواء تولى وهو على تلك الهيئة أو طرأ عليه ويجب عزله، لتعذر غالب الأحكام منه.

وعلق الخرشي قائلاً:إنما نفذ حكمهم، لأن عدم هذه الأمور ليس شرطا في صحة ولايته ولا في صحة دوامها وإنما هو شرط في جواز ولايته ابتداء ودواما، ولذلك وجب عزله $^{(\Lambda)}$ .

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: المالكية يشترطون سلامة الحواس في القضاء، ولكن لو خولف هذا الشرط وعين الأعمى. . وباشر القضاء فرعاية للمصلحة، واستقرارا للأمور، وحرمة للقضاء ينفذ حكمه، حتى لا يتحمل الناس أخطاء من بيدهم سلطة تعيين القضاة، إلا أن هذه المراعاة لا تعني استمرارهم بالقضاء (١٩).

ولم يبين بقية الفقهاء مسألة عزل القاضى والظاهر هم يتفقون مع الحنفية والشافعية والله

المطلب الثاني: مشكلات الرؤية «ضعف البصر» للقاضي في مجلس القضاء:

ذكر بعض الفقهاء ومنهم الشافعية بعض

المشاكل التي تصيب العين مما يضعفه، ومنها:

١: الإصابة بعمى الألوان:

وهم الذين يخلطون بين اللونين الأحمر والأخضر، أو أنهم يرون الأشياء جميعها باللون الأسود والأبيض، والأبيض والأخضر فقط، ويكثر حدوثها في الأساس بين الذكور.

٢: الإصابة بطول النظر وقصره:

الأشخاص المصابون بطول النظر يستطيعون رؤية الأشياء البعيدة بوضوح، بينما يصعب عليهم رؤية الأشياء القريبة، فتكون غير واضحة.

والأشخاص المصابون بقصر النظر يرون الأشياء القريبة بوضوح دون البعيدة.

٣: الإصابة بالعشو الليلي:

الأشخاص الذين يبصرون في النهار دون الليل.

٤: الإصابة بالعور:

وهو فقدان لإحدى العينين.

٥: نزول الماء الأبيض والأزرق على العين.

يقول الفقهاء:

(فلا يولى الأعمى ولا من يرى الأشباح ولا يعرف الصور، لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب، فإن كان يعرف الصور إن قربت منه صح $(^{(v)})$ .

وقال بعضهم:

(الأعمى من لا يميز الصورة وإن قربت بخلاف من يميزها إذا قربت بحيث يعرفها ولو بتكلف ومزيد تأمل، وإن عجز عن قراءة المكتوب، ومن يبصر نهارا فقط)(١١).

وقال بعضهم: (فإذا كان أعور وهو فاقد لإحدى عينيه فلا يكون أعمى، فتصح ولايته للقضاء)(٢٧٠).

فهذه المشاكل يمكن معالجتها طبيا ولاسيما في عصرنا عصر التقنيات، مما لا تمنع تولي القاضي للقضاء.

المطلب الثالث: حكم نعاس القاضي في مجلس القضاء:

حقيقة النعاس عند العلماء: السِّنَةُ من غير نوم، أو هو فتور في الحواس تحصل من ثقل النوم (٢٢).

لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا ينبغي للقاضي أن يقضي وهو نعسان، لأن النعاس يغمر القلب ويشغله عن الفهم، ولأنه في تيقظه يكون أجمع لقلبه، وأحضر لذهنه، وأبلغ في تيقظه للصواب، وفطنته لموضع الرأى(ن).

وقال الشافعية: (والحاكم أعلم بنفسه، فأي حال أتت عليه يتغير فيها عقله أو خلقه فينبغي أن لا يقضي حتى يذهب ذلك، وأي حال كان فيها اجتماع العقل والسكون حكم فيها سواء كان التغير لجوع أو غضب أو ملالة أو مرض أو نعاس أو حزن أو فرح) (٥٧).

وحجتهم: أن هذه الأشياء منها النعاس تمنعه من التوفر على الاجتهاد. . وإن حكم صح عند أكثر النقهاء، لأن النبي على حكم بين الزبير والأنصاري في حالة الغضب، وقيل: هذا خاص بالنبي على النبي النب

وقال الخطابي: (الغضب يغير العقل، ويحيل الطباع عن الاعتدال، ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام الحاكم أن يتوقف في الحكم مادام به الغضب، فقياس ما في معناه منه النعاس قياس الغضب في المنع من الحكم) (٧٧).

وسئل الإمام مالك: هل يكره للقاضي إذا دخله وهم أو نعاس أو ضجر أن يقضي وقد دخله شيء من الأشياء ؟. فقال: لا ينبغي للقاضي أن يكثر جدا، إذا تخلط، يريد بهذا ألا يحمل على نفسه (٨٧).

المطلب الرابع: حكم نظر القاضي إلى الخصمين في مجلس القضاء:

لاشك أن منصب الحكم موضوع للعدل، وميل القاضي عن ذلك جور وظلم، ولهذا يقرر الفقهاء: يجب على القاضي العدل بين الخصمين في ثلاثة أمور: المجلس، اللفظ، اللحظ.

يقول ابن قدامة: (على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء من المجلس والخطاب واللحظ واللفظ. . . ولا أعلم فيه مخالفا) (٢٩١).

رحجتهم:

ا: قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ الْمَوْلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ الْمَوْاَ هُوَ أَقْرَبُ لِللَّا قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ اللَّهُ أَيْنَ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا لِلتَّقُوكُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا لِلتَّقُوكُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا لَلَّهَ مَلُونَ المائدة.

وكل آية تأمر بالعدل، فيجب أن يسوي بين الخصمين بالنظر، وعدم اقتصار النظر إلى أحدهما.

٢: قوله ﷺ: (من بلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده) وفي رواية (فَلَيُسنو بينهم في النظر والمجلس والإشارة) (١٠٠).

دلالته:

يقول المناوي: (وَلَيُسَوِّ وجوبا بينهم أي الخصوم أو الخصمين المتقاضيين عنده بدلالة السياق... في النظر إليهما معا أو عدم النظر إليهما معاً) ((^\).

ويقول الزيدية: (والتسوية بين الخصمين... والإقبال، لقوله على: «فيعدل بينهم») (٨٢).

٣: كتب عمر بن الخطاب على أُبِيِّ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(سوِّ بين الناس في مجلسك وعدلك، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع شريف في

ومن ذلك التسوية في النظر إليهما معاً، وعدم الاقتصار على أحدهما.

المبحث الثالث: ضوابط حاسة السمع للقاضى في مجلس القضاء:

ويتضمن ثلاثة مطالب، وهي:

المطلب الأول: حكم تولي الأصم للقضاء:

الأصم لغة (٨٤): الذي ذهب سمعه. والمعنى نفسه يقرره الفقهاء، بأن الأصم الذي ذهب سمعه بسبب آفة أصابته (<sup>۸۵)</sup>.

أما حكم توليه القضاء عند الفقهاء فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تولي الأصم للقضاء، حتى نقل الإجماع على ذلك (٨١). وعلى التفصيل الآتى:

١:قال الشافعية: (وشرط القاضي:. . . . سميع، فلا يتولى القضاء أصم لا يسمع أصلا أو بالكلية بخلاف من يسمع بالصياح) (٨٧).

وحجتهم $^{(\Lambda\Lambda)}$ : لأنه لا يفرق بين إقرار وإنكار، ولا يسمع قول الخصمين.

وقال النووي: لأن فقد هذه الحاسة يمنع استيفاء الحكم بين الخصمين.

وقالوا: لم ينفذ حكمه في حال مما ذكر لانعزاله بذلك، لأنها تمنع من الولاية.

٢: قال المالكية: (ما يقتضي عدمه الفسخ وإن لم يشترط في الصحة: كونه سميعا بصيراً ) (٨٩).

وحجتهم: لأن عدم الحاسة يمنع سماع الحجج الشرعية متكلما، لنظر ما في نفسه من الاستفسارات والأحكام، وعدم بعض هذه يقتضي فسخ العقد تقدمت عليه أو طرأت بعده، فينفذ ما مضى من أحكامه إلى حين العزل.

وقال الخرشي: (ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله، يعنى أن القاضى إذا كان متصفا بصفة من هذه الصفات فإن حكمه ينفذ حيث كان صوابا وسواء تولى وهو على تلك الهيئة أو طرأ بعده، ويجب عزله لتعذر غالب الأحكام عنه) (٩٠٠) وسبق بيان ذلك في حاسة البصر في عزل القاضي.

٣: قال الحنابلة: يشترط في القاضي ثلاثة شروط، أحدهما: الكمال للأحكام، وكمال الخلقة، وكمال الخلقة يعتبر فيه السمع والبصر  $(^{(1)})$ .

وحجتهم:

أ- قوله ﷺ: (فأقضي له على نحو ما أسمع منه) <sup>(۹۲)</sup>.

فيه دلالة:

الحكم بين الناس بالظاهر والله يتولى السرائر، فيحكم بما سمع من البينة واليمين.

ب- ولأنه لا يسمع قول الخصمين، الدعوى والإنكار والبينة والإقرار (٩٢).

أمّا فقهاء الحنفية فلم يذكروا في كتبهم شرط السمع، فقال الكاساني: (من يصلح للقضاء لها شرائط، منها: العقل، والبلوغ، والإسلام، والحرية، البصر، والنطق) (٩٤). و بالقول نفسه ذكر صاحب كتاب الهداية ، ملتقى الأبحر، اللباب، رد المحتار،

وغيرها من كتب الحنفية المعتمدة وربما اكتفوا بذكر الأخرس لدلالته على الأطرش.

وأقول:

منع الفقهاء أن يكون القاضي أصم، أي: الذي لا يسمع أبدا، حتى لو وقع في أذنيه أقوى صوت في الدنيا لا يسمعه ، والحجة عند الجمهور أنه لا يسمع كلام الخصمين كالدعوى والبينة والإقرار والإنكار، لأنّ الإشارة لا تكفي في فهم المراد فقد يسيء فهمها، لأنه قد يشير إلى شيء يتصوره القاضى شيئا آخر.

وهذا فيه نظر، فيمكن للقاضي أن يستعين بالكتابة، وبذلك تنتفي العلة بعدم سماع كلام الخصمين.

فالأولى أن يتولى القضاء السميع، وإذا تعذر ذلك فيجوز للضرورة والمصلحة تولي الأصم على شرط أن يتمكن من الكتابة بصورة واضحة ومقروءة والله أعلم.

المطلب الثاني: حكم الاستماع من الخصمين:

أجمع الفقهاء على وجوب العدل بين الخصمين في كل شيء، ومن ذلك الاستماع من الخصمين معا، وعلى النحو الآتى:

١: قال الحنفية:

(أن يسوي بينهما في النظر والنطق والخلوة، ولا يكلم أحدهما بلسان لا يعرفه الآخر) (٩٥٠).

وفي قول آخر: (وإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر حتى يسمع كلامه ويفهم ثم يستنطق الآخر، حتى يكون أقرب إلى الفهم) (٢٩).

٢: قال الشافعية:

(وإذا حضر الخصمان بين يديه جلسا أو وقفا كما هو الغالب فله أن يسكت عنهما، حتى يتكلما، لأنه ربما هاباه، وله إن عرفه أن يقول له: تكلم... فإن طال سكوتهما بغير سبب من هيبة وتحرير كلام ونحوهما، قال: فما خطبكما؟.

والأولى بالخصم أن يستأذن القاضي في الكلام، فإذا ادعى أحدهما دعوى صحيحة طالب خصمه بالجواب وإن لم يسأله المدعي، لأن المقصود فصل الخصومة، وبذلك تنفصل) (٩٧).

وفي قول آخر: (ليسو بين الخصمين في دخول عليه وقيام لهما، واستماع، وطلاقة وجه، وجواب سلام ومجلس،...، واستماع لكلامهما ونظر إليهما، والجلوس بين يديه أولى، ويندب ليتميزا وليكون استماعه إلى كل منهما أسهل) (^٩٠).

وقيل في كتاب المجموع: (وعلى الحاكم أن يسوي بين الخصمين في الاستماع منهما؛ لأنه إذا استمع لأحدهما دون الآخر أو لم يسوِّ بينهما في الاستماع يؤدي إلى انكسار الآخر، ولا يمكن من استيفاء الحكم) (٩٩).

وقيل أيضا: (وإن سمع من أحدهما لددا التواء الخصم في محاكمته أو سوء أدب- نهاه، فإن عاد زبره زجره ، فإن عاد عزره) (١٠٠٠).

٣: قال المالكية:

(وليسوبين الخصمين وإن مسلما وكافرا، يعني القاضي في الجلوس والقيام ورفع الصوت عليهما ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، ويجعل نظره وسمعه لهما على حد سواء) (١٠٠١).

وقال ابن رشد: (فإنهم أجمعوا على أنه واجب

عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس، وألا يسمع من أحدهما دون الآخر، وأن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه، وإن لم يكن له بينة فإن كان في مال وجبت على المدعى عليه باتفاق) (١٠٢).

#### ٤: قال الحنابلة:

(على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء من المجلس والخطاب واللحظ والدخول عليه والإنصات إليهما والاستماع منهما) (١٠٢).

#### ٥: قال الزيدية:

(والتسوية بين الخصمين في المجلس والإصغاء والتعظيم والإقبال، لقوله على «فيعدل بينهم») (١٠٤٠).

وقال بعضهم: (والسماع منهما قبل القضاء لحديث علي عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه أن رسول الله على قال:

« يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» وللحديث طرق أخرى) (١٠٠٠).

قال الخطابي: فيه دلالة على أن الحاكم لا يقضي على الغائب. . لإمكان أن يكون مع الغائب حجة تبطل دعوى الآخر وتدحض حجته (١٠٦).

وقال بعضهم: إنما أراد به أنه لم يجرب سماع المرافعة بين الخصماء، وكيفية دفع كلام كل واحد من الخصمين ومكرهما. . . . وبين أن لا يقضي للأول من الخصمين. . فإنه أحرى وأجدر أن يتبين لك القضاء وجهه (۱۰۰۰).

المطلب الثالث: قضاء القاضي ينفذ ظاهرا أو باطنا:

الأصل فيه قوله الله النا بشر، وأنه يأتيني الخصم، فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها) (١٠٠٨).

دلالته:

يقول النووي: (التنبيه على حالة البشرية، وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك، وأنه يجوز في أمور الأحكام ما يجوز عليهم، وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر، والله يتولى السرائر، فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك، ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر، ولتطيب النفوس للعباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن. .) (١٠٩).

#### وقال أيضا:

(وفي الحديث دلالة لجمهور الفقهاء أن حكم الحاكم لا يحل الباطن ولا يحل حراما، فإذا شهد شاهدا زورا لإنسان بمال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك المال. . .

وقال أبو حنيفة:

يحل حكم الحاكم في الفروج دون الأموال.... وبذلك يخالف الجمهور) (١١٠).

### ويقول الطحاوي:

(إن كان في الباطن كما في الظاهر نفذ ما حكم به، وإن كان خلاف ما استند عليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم موجبا للتمليك ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها وهو قول الجمهور) (((())).

وقوله على «فإنما أقطع له به قطعة من النار» معناه: إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار(۱۱۲۰).

المبحث الرابع: ضوابط حاسة الشم للقاضي في مجلس القضاء:

يستحب عند الفقهاء للقاضي أن يكون المجلس فسيحاً خالياً من كل رائحة كريهة ومنفرة، فقد جاء في كتاب المجموع:

(يستحب للقاضي أن يقضي في مكان ليس فيه رائحة كريهة ينفر منها، وأي رائحة تدهش فكره) (١١٢٠).

والسبب في كراهية حكم القاضي في مجلس ذى رائحة كريهة منفرة:

١: كتب عمر ﷺ إلى أبي موسى الأشعري
 قائلاً:

 $_{\rm w}$  وإياك والقلق والضجر وسوء الخلق، وإياك.

والرائحة الكريهة تفضي إلى الضجر.

۲: فقد جاء في كتاب المجموع: (يمنع ذلك من استيفاء الحكم)

7: قال الخرشي: (يكره للقاضي أن يحكم مع ما يدهش عن تمام فكره كالحزن والحقن والغضب والقس وهو ضيق النفس، وإذا وقع ونزل مضى)(١١٦).

٤: وقال ابن قدامة: لا ينبغي له القاضي أن يخرج إلى القضاء لأمر يشغله عن الفهم، ليكون أجمع لقلبه، وأحضر لذهنه، وأبلغ في تيقظه للصواب، وفطنته لموضع الرأي) (١١٧).

٥: قال بعض الشافعية:

(يحكم في حالة لا يتغير فيها عقله ولا خلقه، والحاكم أعلم بنفسه. . . . فأي حال أتت عليه يتغير فيها عقله أو خلقه فينبغي أن لا يقضي حتى يذهب ذلك) (١١٨٠).

ومن ذلك الرائحة الكريهة في مجلس القضاء المنفرة والمذهبة للفكر والعقل.

المبحث الخامس: ضوابط حاسة التذوق والنطق للقاضي في مجلس القضاء:

ويتضمن ثلاثة مطالب، هي:

المقصد الأول: حكم تولي الأبكم القضاء:

الأبكم لغة: الأخرس، أن يولد ولا ينطق، وبكم: امتنع عن الكلام (١١١٩).

اصطلاحاً: الذي لا يتمكن من النطق ولا يتكلم (١٢٠). مما يدل على استعمالهم للمعنى اللغوي.

# حكم تولي الأبكم للقضاء:

ذهب جمهور الفقهاء (۱۲۱) إلى أنه يجب أن يكون القاضي سالم الحواس، وعدوا منها النطق، فلا يجوزون تولي الأبكم للقضاء.

هناك رواية للشافعية أجازوا فيه تولية الأصم للقضاء، اعتمادا على إشارته.

والصحيح في المذهب أنه لا يجوز (١٢٢).

ونبين تفصيل الفقهاء:

١: قال الحنفية: (من يصلح للقضاء له شرائط، منها: النطق) (١٢٢٠)، وحجتهم:

لأن القضاء من باب الولاية، بل هو أعظم الولايات، وهؤلاء ومنهم الأصم ليست لهم أدنى الولايات.

٢: قال الشافعية: (وأما الكمال في الخلق فلا يجوز أن يكون القاضي أصم ولا أخرس) (١٢٤).

وقالوا: لا يجوز تقليد أخرس لا تعقل إشارته، وكذا إن عقلت على الأصح (١٢٥).

وحجتهم: لأن فقد هذه الحواس يمنع استيفاء الحكم بين الخصيمين، ولعجزه عن تنفيذ الأحكام.

٣: قال المالكية: (يجب أن يكون القاضي سالم
 الحواس الثلاث: السمع والبصر والنطق، فلا يجوز
 تولية أعمى ولا أصم ولا أبكم) (١٢٦).

وحجتهم: لأن عدم الحواس يمنع من معرفة المقضى له أو عليه.

وقال الخرشي: فإن حكمه ينفذ حيث كان صوابا، وسواء تولى القضاء وهو على تلك الهيئة أو طرأ عليه، ويجب عزله، لتعذر غالب الأحكام منه (١٢٧).

٤: قال الحنابلة: (وأما كمال الخلقة فأن يكون متكلما، سميعا، بصيرا)

وحجتهم: لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته، وهذه الحواس تؤثر في الشهادة فيمنع فقدها ولاية القضاء، والقاضي ولايته عامة، ويحكم في قضايا الناس عامة، فإذا لم تقبل شهادته فالقضاء أولى (١٢٩).

٥: قال الزيدية: (والسلامة من العمى والخرس...) (١٢٠).

وحجتهم: لأنه يحتاج إلى السمع لسماع كلامهم وما يوردونه لهم وعليهم، فولاية الأعمى والأخرس إنما هي بلاء مصوب على الخصم، وتعذيب لهم مع عدم الركون على ما يفعلانه لهذا النقص الظاهر

الواضح، فهما مانعان من هذه الحيثية مع أنهما فاقدان لأعظم ما لا يتم المقتضى إلا به (١٣١).

#### القول الراجح:

إذا كان القاضي متكلما هو الأفضل والأهيب للقضاء بخلاف الأخرس الذي يحتاج لإنفاذ حكمه إلى تصريح مفهوم، والإشارة قد تكون مفهومة وقد لا تفهم، ولكن إذا وجد قاض مؤهل للقضاء لا يتكلم فيجوز توليته القضاء بشروط هي:

أ- أن تكون إشارته مفهومة.

ب - أن يكون ذا كتابة واضحة مقروءة.

فلا يمكن أن نمنع من القضاء من لا يتكلم وهو مؤهل لذلك، صحيح أن النطق أسرع من الكتابة لكن إذا وجدناه مؤهلا للقضاء فلا يمنع، والإنسان الملازم للشخص يعرف إشارته كما يعرف نطق لسانه، فيمكن أن يكون بجانب القاضي مترجم يترجم الإشارة كما أن هناك مترجما للعبارة، كما أن هناك عقودا أخطر من القضاء في الشريعة تصح بالإشارة، كالشهادتين والنكاح إذا فهمت إشارته.

المطلب الثاني: حكم القاضي وهو جائع أو شبعان(التذوق):

قال الفقهاء: ويلتحق بالغضب كل حال تخرج القاضي فيها عن سداد النظر، واستقامة الحال، كالشبع المفرط، والجوع المقلق..... كل هذه الأحوال يكره له القضاء فيها، خوفا من الغلط (١٣٢).

وقال بعضهم:ويكره أن يقضي في كل حال يتغير فيه حاله، ويتشوش فيه فكره وفهمه، مثل أن يصيبه الجوع الشديد، لمنافاته التثبت (١٣٣).

فإن قضى فيها صح قضاؤه، لأن النبي عَيَالِيَّة قضى

سلامة الحواس الخمس للقاضي في مجلس القضاء دراسة فقهية مقارنة في اللقطة وكان في حالة غضب، وقيل:هذا من خصوصياته عَلَيْ (١٣٤).

المطلب الثالث: المساواة بين الخصمين في الخطاب (النطق):

يجب على القاضي أن يساوي بين الخصمين في الكلام ورفع الصوت عليهما، والخطاب واللفظ... ولا ينتهر خصما، لأن ذلك يكسره ويمنعه من استيفاء الحجة، وهو قول الجمهور (١٢٥).

وفصل الحنفية القول:

أن يسوي بينهما في النظر والنطق والخلوة، ولا يكلم أحدهما بلسان لا يعرفه الآخر(١٣٦١)... وقال بعضهم:

ولا يرفع صوته على أحدهما ما لم يرفعه على الآخر، وإذا تكلم أحدهما أسكت الآخر حتى يسمع كلامه ويفهم عبارته، ثم يستنطق الآخر حتى يكون أقرب إلى الفهم (۱۲۷).

وحجة الفقهاء:

قوله ﷺ: «فَلْيُسوِّ بينهم في النظر والمجلس والإشارة» (۱۲۸).

وإن رأى من لدود شدة خصومة أو سوء أدب نهاه، فإن عاد زبره زجره وإن عاد عزره، ولا يزجر شاهدا ولا يطلب زلته، لأن ذلك يمنعه عن الشهادة على وجهه (١٢٩).

المبحث السادس: ضوابط حاسة اللمس للقاضى في مجلس القضاء:

ويتضمن مطلبين:

المطلب الأول: حكم القاضي في جو شديد البرودة أو الحرارة أو العواصف الترابية:

عادة ما تتم إثارة الكثير من المستقبلات في وقت واحد، تقوم المستقبلات بإرسال إشارات إلى المخ، ويساعد المخ في تشكيل صورة كاملة عن الشيء الذي تلمسه.

وغالبا الفاقد لحاسة البصر يمتاز بحاسة لمس شديدة، ويتعلم هؤلاء كيفية التعرف على الأشخاص من خلال لمس ملامح الوجه، كما يتمكنون من القراءة بوساطة لمس الحروف الأبجدية المكونة من نقاط ظاهرة.

وتتميز بعض أجزاء الجسم بأنها أكثر حساسية من غيرها من الأجزاء، وذلك لأنها تحتوي على عدد أكبر من المراكز الحسية، كما أن جزء المخ الذي يتعامل مع الإشارات الصادرة عن هذه الأجزاء يعد أكثر أجزاء الجسم حساسية (١٤٠٠).

#### الإحساس بالسخونة والبرودة:

تتمكن المراكز الحسية الموجودة في الجلد من إخبارك بسخونة المادة، وعندما تستشعر المستقبلات الخاصة بالبرودة إحساسا بالبرد فإن المخ يترجم الرسالة على اعتبار أنها بحاجة إلى الدفء، ويمكن التحكم في درجة حرارة الجسم عن طريق ارتداء الملابس الثقيلة عندما يكون الجو باردا أو تخفيفها إذا كان الجو حارا (١٤١١).

قال الفقهاء (۱٬۱۰۰): يستحب للقاضي أن يكون مجلسه فسيحا حتى لا يتأذى بضيقه القاضي والخصوم، وأن يكون موضعا لا يتأذى فيه بحر أو برد أو عواصف ترابية. . .

ولا يخرج للقضاء كراهة إذا كان غضبان أو جائعا... والوجع المؤلم والحر المزعج، وكل ما يدهش العقل عن تمام فكره. لأن هذه الأمور تؤدي

إلى الضجر وتمنع الحاكم من التوفر على الاجتهاد، وتمنع من استيفاء الحكم.

وقال بعضهم: لأن البرد يقلص البدن، ولهذا يتشنج الإنسان فيه، والحر المزعج، لأن البدن يمتد، ولكنه يزعج الإنسان، فربما كان الحر شديدا ولا يوجد من وسائل التبريد في مجلس القضاء فيؤدى إلى الضجر، فضلا عن العواصف الترابية التي تؤثر على الحواس الخمس، ولاسيما من كان مصابا بحساسية في جسمه يزعجه الحر والتراب مما يؤثر في حكم القاضي.

المطلب الثاني: حكم مصافحة القاضي للخصمين في مجلس القضاء:

قال الفقهاء (١٤٢٠): على القاضي أن يساوي بين الخصمين في المصافحة أو عدم المصافحة، لأن عدم المساواة يكسر قلب الآخر فضلا عن أنه سوف يتهم.

ووضع اليد من القاضي على أحدهما دون الآخر غير جائز للسبب الذي ذكرناه.

«فليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة»

وفى رواية:

« فليعدل في لحظه وإشارته ومقعده» (١٤٤١).

أهم نتائج البحث:

أولا: خلق الله تعالى الناس وأودع فيهم كثيرا من الميول والغرائز الفردية والاجتماعية، ولا يستطيع الإنسان العيش منفردا فهو بحاجة إلى غيره والعكس، وكثيرا ما يفضى ذلك بباعث الأثرة وحب الذات إلى الخصومة والتنازع، ولذا استحال

بقاؤهم فوضى دون حاكم يزع بعضهم عن بعض.

ثانيا: القضاء من الوظائف الداخلة تحت الخلافة، لأنه الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع، ولتحقيق العدل وضع الفقهاء ضوابط محكمة تبعد القاضى عن الزلل والخطأ.

ثالثا: سلامة الحواس الخمس من النقص والعلل يجعل القاضى يحكم بالعدل والإنصاف ويبعده عن الزلل والظلم.

رابعا: وضع الفقهاء ضوابط لكل حاسة وعلى النحو الآتي:

١: حاسة البصر: لم يجوز أكثر الفقهاء تولي الأعمى للقضاء، وجوز بعضهم ذلك، وعلى القاضي أن ينظر إلى الخصمين من غير تمييز بينهما، ويكره له القضاء وهو نعسان.

٢: حاسة السمع: منع الفقهاء تولى الأصم القضاء، وعلى القاضي سماع الخصمين بالتساوي من غير تمييز بينهما.

٣: حاسة الشم: يستحب للقاضى أن يحكم في مجلس خال من الروائح الكريهة المنفرة فضلا عن الأتربة نتيجة العواصف الرملية.

٤: حاسة التذوق والنطق: لم يجوز الفقهاء تولى الأبكم القضاء، وعلى القاضي ألا يحكم في حالة الجوع المفرط المؤلم أو الشبع المفرط فيه خوفا من الوقوع في الخطأ، وعليه أن يساوي بين الخصمين في المحادثة والكلام.

ه: حاسة اللمس: على القاضى أن يتجنب الحكم فى مجلس شديد الحرارة أو شديد البرودة، وعليه أن يساوى بين الخصمين بالمصافحة واللمس.

١٥ – مفتاح دار السعادة: ١ / ١٩١.

١٦- القاموس المحيط: ٨ / ١٢٥.

١٧ - تحت المجهر الحواس: ١٥ & ، توحيد الخالق: ٧٥.

١٨ - تحت المجهر الحواس: ٦ ٨، توحيد الخالق: ٧٦.

19- الشرط: هو ما لا يتم الشيء إلا به ولا يكون داخلا في ماهيته، وهو على أنواع منها: شرط الوجوب: ما يجب وجوده لوجوب الشيء، كاشتراط العقل لوجوب الصلاة، والاستطاعة لوجوب الحج، ومنها شرط الصحة: ما يجب وجوده لصحة الشيء كاشتراط النية لصحة العبادة، ومنها شرط اللزوم: ما يشترط وجوده للزوم الشيء كأهلية التصرف فهي شرط للزوم البيع، ينظر: معجم لغة الفقهاء: ١/ ٢٦٠.

۲۰- بدائع الصنائع: ۷/ ۳

٢١- الذخيرة: ٨/ ١٤.

۲۲- حاشية الخرشى:٧ / ٤٧٨.

٢٢- المغنى: ١١/ ٣٨١.

٢٤- مغنى المحتاج: ٤/ ٣٧٥

٢٥ المجموع: ٢٦ /٥٢٧ ٥٢٨، حاشية قرة عيون الأخيار: ١١/ ٥٣٨، مجمع الأنهر: ٢ /١٤٩.

٢٦ رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف كما قال البوصيري، ينظر سنن ابن ماجه: ٩١.

۲۷- ينظر صحيح مسلم: ۲۲۵.

٢٨- المجموع: ٢٦ / ٥٢٧ . .

٢٩- ملتقى الأبحر: ٢ / ١٤٩.

٣٠ - المجموع: ٢٦ / ٥٢٩، ملتقى الأبحر: ٢ / ١٤٩.

٣١- المجموع: ٢٦ / ٥٢٩.

٣٢- ملتقى الأبحر: ٢ / ١٤٩.

٣٣- كتاب المصباح المنير: ٢ / ٥٨٩.

٣٤ معجم العين وأمراضها: ٨.

٣٥- زاد المستقنع: ٨ / ٤١٥، اللباب: ٤/ ٦٠، مغني المحتاج: ٢/ ٢٧٤.

٣٦- بدائع الصنائع: ٩ / ٨٦، المجموع: ٣٦ / ٨٣، الكافي:
 ٢٢٢، الذخيرة: ٨ / ١٤، السيل الجرار: ٤ / ٢٧٤.

٣٧ بدائع الصنائع:٩ /٨٦، اللباب: ٤ /٢٠.

٣٨- بدائع الصنائع: ٩ /٨٦.

٣٩- اللباب: ٤ / ٦٠.

خامسا: سلامة الحواس، تحقق:

١: إثبات الحقوق، واستيفاء الحكم.

٢: التمييز بين الطالب والمطلوب، المقر والمنكر، الحق والباطل.

٣: عدم كسر قلب الخصمين وعدم المحاباة لأحدهما.

٤: حضور القلب، وعدم الغفلة.

سادسا: على القضاة اليوم أن يفقهوا أحكام القضاء الإسلامي ولاسيما في ما يتعلق بالحواس الخمس، لخطورة القضاء كما بين ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله:

(القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) (010).

#### الحواشي:

١- قال: حديث حسن، ينظر: تحفة الأحوذي: ٤/ ٢٢٩.

٢- مجموع الفتاوي، لابن تيمية: ١٨/ ٢٠٩.

٣- مفتاح دار السعادة: ١ / ٢٦٤.

٤- الجواهر الحسان في تفسير القرآن: ٢ /٢٦٢

٥- في ظلال القرآن: ٤/ ٢٢٢٧ .

٦- حت المجهر الحواس: ٥، ٦.

٧- تاج العروس: ١٠ / ١٩٦.

 ۸- مفتاح دار السعادة: ۱ / ۱۸۹، توحید الخالق: ۷۱، الموسوعة الفقهیة: ۸ / ۹۸.

٩- تحت المجهر الحواس: ٣٢.

١٠- تاج العروس: ٢١ / ٢٢٤.

۱۱ – مفتاح دار السعادة: ۱ / ۱۹۰.

١٢ - لسان العرب: ٥ / ١٩٧.

۱۳ – مفتاح دار السعادة: ۱ / ۱۹۰.

١٤ – لسان العرب: ٣ / ٥٣٥. القاموس المحيط: ١٢٩٤.

٤١- المجموع:٢٦ / ٤٥٧.

٤٢- مغنى المحتاج: ٦ / ٢٧٤.

٤٠- مغنى المحتاج: ٦ / ٢٧٤.

٤٣- بداية المجتهد: ٢ / ٢٤٤.

٤٤- الذخيرة: ٨ / ١٤.

٤٥– المصدر نفسه.

٤٦- زاد المستقنع: ٨ / ٤١٥.

٤٧- البحر الزخار:٦ / ١٨٤.

٤٨ - زاد المستقنع: ٨ / ٤١٥، الكافى: ٢٢٢.

٤٩- المجموع: ٢٦ / ٤٥٧، مغنى المحتاج: ٦ / ٢٧٤، اللباب:

٥٠- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية: ١٠ / ١٠٤.

٥١ - المحلى: ١/ ٢٩٩.

٥٢ - اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية: ١٠ / ١٠٤.

٥٣ - زاد المستقنع: ٨ / ٤١٥، اللباب: ٤ / ٦٠.

٥٤- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية:١٠٠ / ١٠٤.

٥٥ - كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم: ٢٦ ٢٥.

٥٦ - حاشية الدسوقى: ٤ /١٣٠، حاشية الخرشى:٧ / ٤٧٨.

٥٧- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية: ١٠ / ١٠٣.

٥٨- المغنى: ٩ /٤٠.

٥٩- بسند ضعيف، ينظر سنن أبي داوود: ١ / ١٦٢.

٦٠- تحفة المحتاج: ٤ / ٤٣٣.

٦١- المغنى: ٩ /٤٠ ٤١.

٦٢- يقول ابن حزم: إن كانت الأصوات تشتبه فالصور أيضا قد تشتبه، وما يجوز لمبصر ولا أعمى أن يشهد إلا بما يوفن ولا يشك فيه، ومن أشهد خلف حائط أو في ظلمة فأيقن بلا شك بمن أشهده فشهادته مقبولة في ذلك. ولو لم يقطع الأعمى بصحة اليقين على من يكلمه لما حل له أن يطأ امرأته إذ لعلها أجنبية، ولا يعطى أحدا دينا عليه إذ لعله غيره، ولا أن يبيع من أحد ولا يشتري. وقد قبل الناس كلام أمهات المؤمنين من خلف الحجاب، ينظر المحلى: ١ /٢٩٩.

٦٣- فإنهم يقبلون شهادة الأعمى ولم يذكروا شرط السلامة من العمى في باب القضاء، والظاهر أنهم يجوزون تولي الأعمى للقضاء.

٦٤- مفتاح دار السعادة: ١ / ٢٦٥.

٦٥ - طبقات الشافعية: ٧ / ١٣٥.

٦٦- اللياب: ٤ / ٦٠.

٦٧- مغنى المحتاج: ٦ / ٢٨٣، المعتمد في الفقه الشافعي:٥

٦٨ مواهب الجليل: ٦ / ٩٩، الذخيرة: ٨ / ١٤.

٦٩- حاشية الخرشى:٧ / ٤٧٨.

٧٠- نظام القضاء في الشريعة الإسلامية: ٣٢.

٧١- مغنى المحتاج: ٦ /٢٧٥ ٢٧٤.

٧٢- تحفة المحتاج: ٤ / ٤٣٣.

٧٣ مغنى المحتاج: ٦ / ٢٧٥.

٧٤- تاج العروس: ١٦ / ٥٥٧.

٧٥- المغنى: ١١ / ٣٩٦.

٧٦- المجموع: ٢٢ / ٣٤٠.

٧٧- المجموع: ٢٢/ ٣٤٠. وقيل: هذا من خصوصيات الرسول ﷺ. فإنه لا يقول إلا حقا وإن كان غضبان.

٧٨ عون المعبود: ٩ / ٥٠٦ - ٥٠٧.

٧٩- المغنى: ١١ / ٤٤١.

٨٠- سنن الدارقطني: ٤ / ٢٠٦ . وروي في مسند أبي يعلى، وهو حديث ضعيف، ينظر فيض القدير:١ / ٣٠٦.

٨١ - فيض القدير: ١ / ٣٠٦.

٨٢- البحر الزخار: ٦ /١٨٥.

۸۳ سنن الدارقطني: ٤ / ٢٠٥.

٨٤- المعجم العربي الأساسي: ٧٤٨.

٨٥- مفتاح دار السعادة: ١ /١٩٠٠.

٨٦- المغنى: ١١ / ٤٤١، المجموع: ٢٢ / ٢٢٣، مغنى المحتاج: ٦ /٢٦٢، الأحكام السلطانية: ٢٠١، مسائل من الفقه المقارن «المعاملات»: ۲۵۸.

٨٧- مغني المحتاج:٦ / ٢٦٢، تحفة المحتاج: ٨ / ٢٢٨.

٨٨- المصدران أنفسهما.

٨٩- الذخيرة: ٨ / ١٤.

٩٠ - حاشية الخرشي: ٧ / ٤٧٨.

٩١ - المغنى: ١١ / ٣٨١.

٩٢ - صحيح مسلم بشرح النووي: ٦ / ٢٢٥.

۹۳ – ۱۹۳ لمغنى: ۱۱ / ۳۸۱.

٩٤- بدائع الصنائع: ٩ / ١١٩.

٩٥- المصدر نفسه.

- ١٢٩ المصدر نفسه.
- ١٣٠ البحر الزخار: ٦ / ١٨٤، السيل الجرار: ٣ / ٤٤٧.
  - ١٣١- المصدران أنفسهما.
  - ۱۳۲ شرح النووي لصحيح مسلم: ٦ / ٢٣٥.
    - ١٣٣ البحر الزخار: ٦ / ١٨٤.
  - ۱۳٤ شرح النووي لصحيح مسلم: ٦ /٢٣٥.
    - ١٣٥ المجموع: ٢٦ / ٥٨٤.
    - ١٣٦ بدائع الصنائع: ٩ / ١١٩.
    - ١٣٧ تحفة الفقهاء: ٣ / ٦٤٣.
  - ۱۳۸ سنن الدارقطني: ٤ / ۲۰۷، بسند ضعيف.
    - ١٣٩- المجموع: ٢٦ /٥٨٤.
    - ١٤٠ المجموع: ٢٦ / ٥٨٤.
      - ١٤١- المصدر نفسه.
- ۱٤۲ المصدر نفسه : ۲۲ / ۳٤۰، حاشية الخرشي: ۷ / ۴۹۹، المغني: ۱۱ / ٤٤١، عون المعبود: ۹ / ٥٠٦ ٥٠٠.
- ۱٤٣- الجموع: ۲۲ / ۳٤۰، الخرشي: ۷/ ٤٩٩، عون المعبود: ٥٠٧٥٠٦.
  - ١٤٤ سنن الدارقطني: ٤ / ٢٠٧، بسند ضعيف.
- 1٤٥- أخرجه ابن ماجه، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، والحاكم وصححه، ينظر: الروضة الندية: ٢٤٥/٢.

#### المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.

#### أولاً: كتب التفسير:

في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق القاهرة، ط٢٧، سنة ١٤٢٩هـ-٢٠٠٨م.

#### ثانيا: كتب الحديث الشريف:

- ١- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، للإمام محمد عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المباركفوري، دار الحديث القاهرة، ط١، سنة ١٤٢١ = ٢٠٠١.
- ٢- سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني،
   تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ط المكتبة العصرية، بيروت. بلا سنة.
- ٣- سنن ابن ماجة، تصنيف: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية، لبنان، سنة ٢٠٠٤.

- ٩٦- تحفة الفقهاء:٣ / ٦٤٣.
- ٩٧ مغنى المحتاج: ٦ / ٣٠٠.
  - ٩٨- المصدر نفسه.
  - ٩٩ المجموع: ٢٦ / ٥٨٤.
    - ١٠٠- المصدر نفسه ،
- ١٠١- حاشية الخرشى: ٧ ٥٠١.
- ١٠٢ بداية المجتهد: ٢ / ٣٥٣.
  - ١٠٣- المغنى: ١١ / ٤٤١.
- ١٠٤ البحر الزخار: ٦ / ١١٨٥.
- ١٠٥ الروضة الندية: ٢ / ٢٥٣.
- ١٠٦ تحفة الأحوذي: ٤ / ٢٣٠.
  - ١٠٧ عون المعبود: ٦ / ٣٦١.
- ۱۰۸ صحيح البخاري شرح العسقلاني: ۱۳ / ۱۸۳، صحيح مسلم شرح النووي: ۲ / ۲۲۵،
  - ۱۰۹ شرح النووي لصحيح مسلم: ٦ / ٢٢٦.
  - ۱۱۰ شرح النووي لصحيح مسلم: ٦ / ٢٢٥.
    - ۱۱۱ فتح البارى: ۱۲ / ۲۰۲.
  - ۱۱۲ شرح النووي لصحيح مسلم: ٦ / ٢٢٦.
    - ١١٣- المجموع: ٢٦ / ٥٢٣ ٥٢٤.
      - ١١٤ المجموع: ٢٦ / ٥٢٤.
        - ١١٥ المصدر نفسه.
    - ١١٦ حاشية الخرشي: ٧ / ٤٩٩.
      - ١١٧ المغنى: ١١ ٤٤١.
      - ١١٨- المجموع: ٢٦ / ٥٢٣.
      - ١١٩ القاموس المحيط: ١٢٤.
        - ١٢٠ المغني: ٩ / ٣١.
- ١٢١– المغني: ٩ / ٣١، المجموع: ٢٢ / ٢٢٣، مدونة الفقه المالكي: ٤ / ٣١٣.
  - ١٢٢ المجموع: ٢٢ / ٢٢٣.
  - ١٢٣ بدائع الصنائع: ٩ / ١١٩، اللباب: ٤ / ٦٠.
  - ١٢٤ المجموع: ٢٢ / ٢٢٣، مغنى المحتاج: ٦ / ٥٠٢.
    - ١٢٥ المصدران أنفسهما.
    - ١٢٦ مدونة الفقه المالكي: ٤ / ٣١٣ ٣١٤.
      - ١٢٧ حاشية الخرشى: ٧ / ٤٧٨.
        - ١٢٨ المغنى: ٩ / ٣١.

- ٤- سنن الدارقطني، للشيخ الحافظ علي بن عمر الدارقطني،
   عالم الكتب، ط٤، سنة ١٩٨٦ ١٤٠٦.
- ٥- صحيح مسلم، تصنيف الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم
   ابن الحجاج القشيري النيسابوري، اعتنى به أبو صهيب
   الكرمي، بيت الأفكار الدولية، سنة ١٤١٩ ١٩٩٨.
- ٦- صحيح مسلم بشرح النووي، للإمام محي الدين أبي زكريا
   يحيى بن شرف النووي، خرج أحاديثه د. محمد محمد
   تامر، دار الفجر للتراث، القاهرة.
- ٧- عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، سنة ١٤٢٣ = ٢٠٠٤.
- ٨- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني، ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث القاهرة، سنة ١٤٢٤ = ٢٠٠٤.
- ٩- فيض القدير، للمناوي محمد عبد الـرؤوف، صححه:
   أحمد عبد السلام، دار الكتب العلمية، ط٣، سنة ١٤٢٧ =
   ٢٠٠٦.

#### ثالثا: الكتب الفقهية:

#### أ. كتب الفقه الحنفي:

- ١- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود، دار الكتب العلمية.
- ۲- تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي، تحقيق: د. محمد
   زكي عبد البر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط۳، سنة
   ۱٤۱۹ ۱۹۹۸.
- ٣- حاشية ابن عابدين، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد
   الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية،
   بيروت لبنان، ط١، سنة ١٤١٥ = ١٩٩٤.
- ٤- اللباب في شرح الكتاب، للشيخ: عبد الغينمي الدمشقي
   الميداني الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.
- ٥- مجمع الأنهر لشرح ملتقى الأبحر، لداما أفندي، مطبعة الحاج محرم أفندي، سنة ١٢٩٢.

#### ب. كتب الفقه الشافعي:

- ١- الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لأبي الحسن الماوردي، تحقيق: د. محمد جاسم الحديثي، مطبعة المجمع العلمي، سنة ١٤٢٢= ٢٠٠١.
- ٢- تحفة المحتاج بشرح المنهاج، لشهاب الدين أحمد بن
   حجر الهيثمي، ضبط نصه: محمد محمد تامر، جامعة
   القاهرة.

- ٣- ٢ كتاب أدب القاضي وهو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات، لابن أبي الدم الحموي الشافعي، تحقيق:
   د. محمد مصطفى الزحيلى، دار الكتب الثقافية.
- المجموع شرح المهذب، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن
   علي بن يوسف الشيرازي، للنووي، لمجموعة من العلماء،
   دار الكتب العلمية، بيروت، ط۱، سنة ۱٤٢٣ = ۲۰۰۲.
- ٥- المعتمد في الفقه الشافعي، د. محمد الزحيلي، دار القلم،
   دمشق، ط١ ، ١٤٢٨ = ٢٠٠٧.
- ٦- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطيب محمد الشربيني، قدم له: عماد زكي البارودي، خرج أحاديثه: طه عبد الرؤوف سعد، راجعه: محمد عزت، المكتبة التوفيقية، طبعة دار المعرفة، سنة ٢٠٠٤.
- ٧- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي، مطبعة مصطفى
   البابى الحلبى، سنة ١٣٥٧ = ١٩٣٨.

#### ج. كتب المالكية:

- ۱- بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، لابن رشد القرطبي،
   دار الفكر.
- ۲- حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط۱، سنة ۱٤۱۷ = ۱۹۹۷.
- ٣- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، عيسى البابي الحلبي.
- الذخيرة في فروع المالكية، للإمام القرافي، تحقيق: أبي إسحاق أحمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط١، سنة ١٤٢٢= ٢٠٠١.
- ٥- مدونة الفقه المالكي وأدلته د. صادق عبد الرحمن الغرياني، مؤسسة الريان، سنة ١٤٢٦ = ٢٠٠٦.
- ۱۵ المدونة الكبرى، للإمام مالك، تحقيق: عامر الجزار وعبد الله المنشاوي، دار الحديث القاهرة، سنة ١٤٢٦=
   ٢٠٠٥.
- ٧- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطاب، مكتبة النجاح، ليبيا.

#### د. كتب الفقه الحنبلي:

- ۱- اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية، تأليف: د. زيد
   ابن سعد بن مبارك الغنام، كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع،
   ط١، سنة ١٤٢٠ = ٢٠٠٩.
- ۲- الشرح الممتع على زاد المستقنع في اختصار المقنع،
   للشيخ: محمد بن صالح، الكتاب العالمي للنشر، بيروت،
   سنة ۱٤۲٦ = ۲۰۰٥.

- ٣- الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة المقدسي، حققه: محمد فارس و مسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، سنة ١٤١٤ = ١٩٩٤.
- ٤- مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية، خرج أحاديثها: عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء، ط٢، سنة ١٤٢١=
- ٥- المغنى، لابن قدامة، دار الكتب العلمية ن ط٢، سنة ١٤٢٤

#### ه. كتب الزيدية:

- ١- البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، للمرتضى، ضبط نصه: محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، ىيروت، ط١، سنة ١٤٢٢ = ٢٠٠١.
- ٢- الروضة الندية شرح الدرر البهية، للعلامة: أبي الطيب الحسينى القنجوي البخاري، دار الندوة الجديدة، ط٢، سنة ۱٤٠٨ = ۱۹۸۸.
- ٣- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للشيخ: محمد ابن على الشوكاني، تحقيق: محمد صبحى بن حسن حلاق، دار ابن كثير، ط٢، سنة ١٤٢٦ = ٢٠٠٥.
  - ٤- و كتب الظاهرية:
- ٥- المحلَّى، لابن حزم الظاهرى، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ط٢، سنة ١٤٢٢

#### رابعا: كتب اللغة:

- ١- تاج العروس من جواهر القاموس، للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، سنة .1710= 1970
  - ٢- لسان العرب، لابن منظور، دار الحديث، القاهرة.
- ٣- كتاب المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للرافعي،

- تأليف: أحمد بن محمد بن على المقري الفيومي، دار القلم، بيروت لبنان.
- ٤- المعجم العربي الأساسي للناطقين بالعربية ومتعلميها، تأليف جماعة من كبار اللغويين، بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، لاروس.
- ٥- معجم العين وأمراضها، إعداد: د. صادق الهلالي و د. محمد حكمت وليد، منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق البحر المتوسط، سنة ١٩٩٣.
- ٦- معجم القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ترتيب: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط٢، سنة ١٤٢٨ . ۲ • • ۷ =

#### خامسا: كتب عامة:

- ١- تحت المجهر الحواس، تأليف: فرانسيسكاباينز، دار الفاروق، مصر، ط۲۰۰۷.
- ٢- توحيد الخالق، عبد المجيد الزنداني، بغداد، مكتبة المثنى، سنة ١٩٩٠.
- القواعد الكلية والضوابط الفقهية، د. محمد عثمان شبير، دار الفرقان، الأردن، سنة ٢٠٠٠.
- ٤- مسائل في الفقه المقارن «المعاملات»، د. هاشم جميل، دار السلام، ط١، سنة٢٠٠٧.
- ٥- مفتاح دار السعادة، لابن قيم الجوزية، دار الفكر للطباعة
  - ٦- المقدمة، لابن خلدون، دار الهلال، سنة ١٩٩٦.
- ٧- الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف الكويت، ط١، سنة . 1917 12.7
- ٨- نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان، مطبعة العانى، بغداد، ط١، سنة ١٤٠٤.



# في مكتبة التراث الشعري: مراجعات وإضافات

د. عبد الرازق حويزي حامعة الطائف، كلية الآداب

#### التعريف بالبحث:

يتناول هذا البحث مراجعة لتسعة مجاميع شعرية بهدف الارتقاء بها درجة نحو الكمال، إذا ربما تؤدي هذه المراجعات وما يرافقها من إضافات إلى تغيير بعض النتائج التي تم التوصل إليها، أو إضافة نتائج أخرى حول إبداع أصحاب هذه المجاميع ومنازلهم الشعرية بين شعراء اللغة العربية.

لا يفتأ الباحث في التراث الشعري مُلاحَقًا باليأس مهما تتضاعف الجهود للم شعث هذا التراث، إذ كلما ينتابه شعور وثقة بأن هذا التراث شارف على ما يرام وما ينتظر له من التمام، بحيث تصبح درجة الاطمئنان إلى دراسته مقبولة يفاجأ بحقائق تصدمه، وتضائل من هذا الشعور خصوصًا تجاه تلك الدواوين التي لم تصل إلينا في أصولها المخطوطة، والتي يضطر الباحثون إلى جمع مادتها جمعًا من بطون المصادر، وناهيك عما يحيق بهم من أعباء ممضة، وما يجابههم من صعوبة الحصول على المصادر، وملاحقة أشعار صعوبة الحصول على المصادر، وملاحقة أشعار الشعراء فيها، ويضاعف من هذه الأعباء تلك المصادر التي تصدر بعد نشر الدواوين متضمنة المصادر التي تصدر بعد الصراف جامعيها إلى أعمال عليمة أخرى، ومن ثم تفتقر هذه الأشعار إلى

الاستدراك لتظل الديوان المستدرك عليها في حيز أذهان الباحثين والدارسين.

ولعل المكمن الأول للقلق يتمثل في أن النتائج المستخلصة من الدواوين المجموعة تظل محل ريبة بتعرضها للتغيير، والإضافة عليها حسب ما يستجد، ومن هنا تأتي أهمية الإضافات إلى هذه الدواوين، والتقليب المستمر في مصادر تراثنا، وعرض ما تتضمنه على محتوى هذه الدواوين تطلعًا لرفدها بنصوص جديدة، والمبادرة إلى تصفح ما يحققه المحققون وما تخرجه المطابع ليلاً ونهارًا من نوادر التراث الشعري، إلى أن تسنح الفرصة لإعادة بنائها وطبعها من جديد بعد إدراج هذه الإضافات فيها.

إن أهمية الإضافات إلى تراثنا الشعري لا تتمثل في محاولة التوصل إلى النتائج السديدة والتامة

في مكتبة التراث الشعري: مراجعات وإضافات فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى التنويه بما يلزم إعادة طباعته من هذه الدواوين، وإلى الركون - بعض الشيء - إلى ظهور تراثنا الشعري بالصورة التي تليق بشاعرية الأجداد.

وهذه الإضافات لا تقلل بحال من الأحوال من الجهد المشكور الذي بذله المهتمون بجمع تراثنا الشعري وتنسيقه، ونشره منقحًا مهذبًا بصورة تتواءم والتقدم العلمي في عصرنا هذا، الذي أفرز لي ولغيري من الباحثين تقنيات حديثة أصبح توظيفها في البحث العلمي أمرًا ضروريًّا حتى لا تتأخر الدراسات الإنسانية عن مواكبة أختها التطبيقية.

قلت: إن هذه الإضافات لا تقلل من الجهود المخلصة لجامعي الدواوين، لأنها ربما تكون ملتقطة من مصادر نشرت بعد نشرهم لأعمالهم، أو تم التقاطها من مصادر لم يتسن لهم الوقوف عليها لبعدها عن متناول أيديهم.

وتكتسب هذه الإضافات أهمية إذا كانت منصبة على دواوين ذات أصول مفقودة، وتتوقف مدى أهميتها على حصيلة الديوان المجموع، فإذا كانت هذه الحصيلة ضئيلة بات الديوان في حاجة ماسة إلى نصوص شعرية جديدة حتى يمكن الوقوف على الاتجاهات الفكرية والمضمونية، والتشكيل الجمالي لشعر صاحبه، إذن فعلى قدر قلة حصيلة الشاعر تكون أهمية الإضافات إلى ديوانه، ومن ثم كان التركيز على بعض الشعراء الذين لم تتواءم حصيلة أشعارهم وإعلاء النقاد القدماء من منزلتهم الشعرية.

ونظرًا لاهتمامي بالتراث الشعري في العصر العباسي، ومداومتي على تقليب مصادره فقد وقفت على إضافات، تعد تتمة لبعض الدواوين

والمستدركات عليها، من دواوين هؤلاء الشعراء:

# (۱) ديوان « علي بن الجهم ت ٢٤٩هـ »:

تناول رهط من النقاد هذا الديوان في دراسات متعددة على فترات متباعدة، منهم كاتب هذه السطور، ويجد القارئ الكريم حصرًا لمعظم هذه الدراسات في مجلة العرب ج ٩، ١٠ الربيعان الدراسات في مجلة العرب ج ٩، ١٠ الربيعان بعض الأبيات على أنها مستدركة على هذا الديوان في ج ٥، ٦ ذو القعدة، ذو الحجة، ١٤٢٩هـ من المجلة نفسها، ولا يصح استدراكها، إذ بعضها منشور من قبل في مجلة العرب ج٩، ١٤٢٥ وما بعده من أجزاء، وبعضها غير خالص النسبة للشاعر، ومن الإضافات الجديدة التي ربما لم يسبق نشرها في نطاق الاهتمام بديوان هذا الشاعر:

- (۱) البيتان التاليان: [من الكامل]
- ١- خافتْ مُلاحظةَ الرقيبِ فُصدُّها

عنه الحدارُ وقلبُها مَعمودُ ٢- دارتُ بعَبرتها الجفونُ ولم تَفض

فكأنَّ ما بين البفونِ مُريدُ التخريج: اعتلال القلوب ٢١٣.

(٢) البيت التالى: [من الكامل]

بينا كذلك إذ رآها أحمدٌ

فانصَاعَ يَجِفلُ كالنَّعامِ النَّافرِ

التخريج: المنصف ٢/٥٩٤

(٣) البيت التالي: [من الكامل]

ثم انثنوا يتملُّفُونَ وإنَّما

ملقُ العدُوِّ مَذَلَّهُ وَصَعَار

التخريج: المنصف ٢/١٠٠، ورجح محققه أنه له.

(٤) البيت التالي: [من الطويل]

إذا شبئتُ أرعضتُ القناةَ وبادرتْ

لنصري رِجالٌ ليس يخْفَى مَكانُها التخريج: المنصف ١٨/٢، ولعله والبيت رقم

التحريج: المنصف ١٨/١، وتعله والبيت رقم (١٧٥)، ص ٢٢٢ من قصيدة واحدة.

(٥) ونسب إليه وليس له: [من الخفيف]

١- ربما عالج القوافي أناسسُ

تلتوي تَارةً لهم وتَلِينُ

٢- طاوَعَتْهم عَينٌ وعينٌ وعَينٌ
 وَعَصَـتْهم نُـونٌ ونُـونٌ ونـونٌ

التخريج: صرف العين ١٤٦/٢، وينظر تدافعهما وتخريجهما، ووهم المؤلف في نسبته إياهما لابن الجهم في هامشه.

# (٢) أبو هفان المهزمي (ت٢٥٧هـ):

سبق لي أن أثبت بعض التعقيبات والإضافات على ديوان هذا الأديب المشهور في العدد ع ١٨،٢٠١٠م من هذه المجلة الغراء، وذكرت هناك محاولات جمع شعره، ومنذ ذلك الحين والديوان لا يزال في دائرة اهتمامي كغيره من الدواوين التي كان لي اهتمام بها، وقد أسفرت متابعة البحث عن العثور على بعض النتف والمقطعات التي لم يسبق نشرها في محاولات جمع شعره والاستدراك عليه، رأيت إثباتها هنا لتكون تتمة لما نشر من شعر الشاعر.

- (١) النتفة التالية: [من الوافر]
- ١- إذا ما كُنتَ مُتَّخِذًا خَليلا

ولم يكُ ذا مُوافَقَةٍ فَبِعْهُ

٢- فليس أخُوكَ مِنكَ وَلَسْتَ مِنْهُ
 إذا ما لم يطعك ولم تُطعْهُ
 التخريج: الفصوص ٤٢/٤.

- (٢) النتفة التالية: [من الوافر]
- ١- إِذَا الْإِحْـوَانُ فَاتَّهُمُ الْتَلاقي

فَما شَىيءٌ أُسَرُّ مِنَ الكِتابِ

٢- وَإِن كَتَبَ الصَديقُ إِلى صَديقٍ

فَحَقُ كِتابِهِ رَدُّ الْجَوابِ الرواية: (١) ورد البيت الأول ترتيب المدارك برواية: «فلا شيء»، وورد في كتاب الازدهار برواية: «فلا شيء أعز من الكتاب».

(٢) وورد البيت الثاني في ترتيب المدارك برواية: «إلى أخيه»، وورد في كتاب الازدهار برواية: «إذا كتب الصديق إلى أخيه».

التخريج: آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة وم وهما بلا نسبة في الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار ١٠٧، وترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ٣٦٢/٣، وذكر في ديباجتها ما نصه: «وذكر أن إسحاق بن راهويه كتب إلى قيتبة (بن سعيد ابن جميل البلخي ت ٢٤٠هـ) مرة وثانية فلم يجبه، فكتب إليه في الثالثة...»، وذكر البيتين.

- (٣) النتفة التالية: [من الكامل]
- ١- قد ماتَ إبراهيمُ قبل مماتِه

فَرُزِقتُ حسنَ الصّبرِ بعدَ وَفاتِهِ

٢- واستخدم الخُلقانَ من غِلمانِهِ

واستولد الخَلَقَات من داياته

٢- غلمانُه كلُّ على جيرانه

ونسساؤه كل على جاراتِـهِ ٤- تعدُو الثعالبُ في طلاب كلابه

ويطير طير الماء فوق بزاته

الشرح: ورد في ديوان أبي نواس: «الشبان من الغلمان: الذين لا خير فيهم... معناه أنه بخيل، يجيع الكلب حتى إنه صاد من هزاله، بحيث يعدو عليه الثعالب فيصيده، وكذلك بزاته من الصَّعد بحيث يصطاده طير الماء، يشير إلى بخله».

التخريج: ديوان أبي نواس ١٥٢/٢ – ١٥٣، وأفاد حمزة الأصفهاني أنها من الشعر المنسوب إلى أبي نواس، ثم قال بعد الأبيات: أنشدنيها جماعة في إبراهيم بن المدبر، يقولها بعض شعراء أهل زمانه، وقيل هي لأبي هفان».

# (٣) ديوان «يحيى بن علي المنجم ت ٣٠٠هـ»:

أثرت بعض الجهود المبذولة من قبل بعض الباحثين للنهوض بإعادة بناء ديوان هذا الشاعر والاستدراك عليه، يجد القارئ حصرًا لهذه الجهود في العدد (٥٧) من هذه المجلة، وتنظر مجلة العرب ص ٣٩٣، ج ٥، ٦ ذو القعدة، ذو الحجة، ١٤٢٩هـ، ففيها قصيدة مستدركة لا يصح استدراكها، لأنها منشورة من قبل هنا في العدد (٥٧)، وقد أسفر الاهتمام المتتابع لكاتب هذه السطور بشعر هذا الشاعر عن الإضافات الحديدة التالية:

(۱) وقال: [من الوافر] يعيبُ الأحمقُ الممرورُ شعري

وهـجـوي فـي بــلادتــه يـسيـرُ

وينزعم أنَّه أنتقَّادُ شعر

هوالحَادِي وليسس له بَعيرُ

التخريج: الكشف عن مساوئ شعر المتنبي للصاحب بن عباد ٣٣، وفي مقدمتها: « وأنشدني (أبو أحمد يحيى بن علي النديم) في معنى خبر أبي عبادة مع عبيد الله عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن الأهوازي لنفسه «. ولذكر الأهوازي هنا نسب الراغب الأصفهاني البيت الثاني منهما في كتابه محاضرات الأدباء ١٩٣/١ للأهوازي، وهذا خطأ.

(٢) وقال: [من الطويل]

وما ضَرَّني لو أنَّه لي مُوافِقٌ

ولا ضَـرّني أن كان غير مُوافق

التخريج: بغية الطلب في تاريخ حلب ٤٧٥٤، ويوضع هذا البيت في نهاية المقطعة المذكورة تحت رقم (٢٠)، ص ٢١٢ من الديوان، والمخرجة فيه على معجم الشعراء، وقد ورد البيتان الأولان فيه محرفين، على عكس ما وردا في بغية الطلب، لذا أورد روايتهما الصحيحة من هذا المصدر:

وفي الحلبي كلُّ نحسِ وشَعنْعة ونعمَ أخو الأخوان عندَ الحقائق

وتعم احو الاحتوال عند الحقالق على أنَّه ممَّن يجورُ ربَّه

وينحلُه منذمومَ فعلِ الخَلائقِ

وثمة روايات لبقية الأبيات في بغية الطلب، وديباجة المقطعة في الديوان.

(٣) وقال تقربًا إلى قلب «القاسم بن عبيد الله»: [من الكامل]

بُعْدًا لمن لا يشكرُ الإنعَامَا

ويسرى للمولاه عليه ذماما

في مكتبة التراث الشعري: مراجعات وإضافات

التخريج: الإنباء في تاريخ الخلفاء ١٥١، ويضاف البيت لرقم ٣٠، ص ٢١٦ من الديوان. و«الدِّمامُ والمذمة: الحق والحرمة». لسان العرب (ذمم) ٢/١٥١٧.

(٤) قال «أبو بكر الصولي»: «حدثني يحيى بن علي ابن المنجم قال: جاذبني محمد بن القاسم بن مهرويه يومًا، فزعم أن دعبلاً أشعر من أبي تمام، فقلت له: يا بني بأي شيء تقدمه؟ فلم يأت بمقنع، فجعلت أنشده محاسنهما فإذا محاسن أبى تمام أكثر وأطرف وإذا عيوب دعبل أعظم وأفحش، فأقام على تعصبه فقلت: [من الخفيف]

١- إنما يعرفُ القديمُ من المح

ـدث قَينٌ في وقت عرض الحُسام ٢- لا تَقيسننَّ دِعبلاً بحبيب

ليس خُفُ البعير مثل السّنام

٣- إن هذا من الرؤوس إذا أنصف ــتَ فـيـه وذا مـن الأقـــدام

٤- أنت إن لو لم تكن من العَمي ما سوَّي

ــتَ بين الـجبالِ والآكــام

ه- قد لُعَمْري وصفتَ عقلَك بالنَّقص

وله تنتقِصْ أبا تمّام ٦- فتنكُّبْ تخيّر الشُّعرِ وارجِعْ

لانتسساخ الأخسسار والأيسام الرواية: (١) ورد البيت الأول في وفيات الأعيان برواية: «العتيق من».

(٢) ورد البيت الثاني فيه برواية: «لا تقس». التخريج: ديوان أبى نواس ق٦ / ١، ص٥

(الفهارس)، ووفيات الأعيان ٢/٢٠، وفيه البيتان ١، ٢ مع الأبيات الثلاثة الواردة في الديوان ولم أوردها هنا. وتضاف هذه الأبيات إلى أبيات المقطعة رقم ٣٩ ص ٢٢٢ من الديوان.

- (٥) وقال للمعتضد لما سار إلى آمد من قصيدة طويلة أولها: [من المنسرح]
- ١- ينتشر السدر من تكلمها ويلمع البرق من تَبسمها
- ٢- إن عليًا علا بهمته حيث الشريا في بُعْدِ أنجمها
- ٣- حكًا أباه بفضله وغدا من العرى آخدذًا بأحزمها التخريج: الإنباء في تاريخ الخلفاء ١٥٢.
- (٦) وقال يرد على « محمد بن القاسم بن مهرويه » في ذمِّه للنحو: [من الطويل]
- ١- لقد ثُلِبَ القرآنُ بالثلبِ للنَّحو لأني رأيتُ اللَّحْنَ يَدْخُل في اللُّغو
- ٢- فلا تقرأ القرآنَ إن كنتَ لاحنًا فَمَا الله عَمَّن فيه يَلْحَنُ ذا عَفْو

التخريج: الوافي بالوفيات ٢٢٦/٢٨ تحقيق: إبراهيم شبوح، النشرات الإسلامية، بيروت، برلین، ط۱، ۱٤۲۶هـ، ۲۰۰۶م.

# (٤) ديوان « ابن هندو ت٢٦٤هـ»:

أعدت بناء ديوان « ابن هندو »، ونشرته في القاهرة عام ٢٠٠٠م، ثم نشرت تتمة له في الحلقة الأولى من سلسلة «تتمة وإصلاح الدواوين الشعرية» الصادرة في القاهرة عام ٢٠٠٤م، ومنذ وضعت

في مكتبة التراث الشعري: مراجعات وإضافات شعر هذا الشاعر في حيز اهتمامي جعلت أحصِّل ما يقع تحت يدي من جديد، ومن ثم تجمعت لدي بعض الإضافات، منها:

(١) قوله: [من الطويل]

١- تعجّب سلمى من بعادي ظله

رويدكِ من لا يحمد القربَ يبعدِ ٢- وما الحزمُ إلا أن تخفَّ ركائبي

إذا موطني لم أستطب من موردي التخريج: روضة البلاغة ٧٨/١.

(٢) وقوله: [من الطويل]

١- بها مَنْهلٌ كالزَّيتِ طَامِ جِمامُه
 يبُلُّ لَهاةَ الخِشْيفِ بعد ثماني
 ٢- تلفَّع في خَزالغَلافق وارتدى

بأدكن من رَنْق المياه مُهان

التخريج: شروح سقط الزند ٢٠/٢، وفيه أن الغلافق هي الطحالب، و «طَمَّ الماءُ يطِمّ طمًّا وطمومًا: علا وغمر». لسان العرب (طمم) علا وغمر، لسان العرب (طمم) ٢٧٠٥/٤، و« يقال جَمَّ الماءُ يَجُمُّ ويَجِمُّ جُموماً: إذا كثر في البئر واجتمع بعدما اسْتُقِيَ ما فيها». لسان العرب (جمم) ٢٨٦/١، و«الخِشْفُ: الظَّبْيُ بعد أن يكون جداية وقيل هو خِشْفُ أُوَّلَ ما يولد وقيل هو فشف أُوَّلَ ما يولد وقيل هو و«الرَّنْق: تراب في الماء من القدى». لسان العرب (رنق) /١٧٤٤.

# (٥) ديوان أبزون العماني (ت ٤٣٠هـ):

ذكرت في العدد ع ١٨،٢٠١٠م من هذه المجلة الزاهرة بيانات ديوانه والاستدراكات عليه، وأثبت هناك بعض الملحوظات والإضافات على هذا

الديوان، ومنذ ذلك الحين وأنا أنقب عن شعر جديد له، وهداني التنقيب إلى العثور على المقطعة التالية: [من الكامل]

١- سلكت طريق نوالك الأنواء

وتبسَّمَتْ عن سَيضكَ العلياءُ ٢- طلعتُ عليك من لُهاكَ كواكتُ

- طبعت عليك من نهاك دوادب ما إن لها إلا عُــلاكَ سـَـماءُ

٣- في كل مملكة لجُودك آيـةٌ

شَسهدَتْ بصحَّتها لك الأعداءُ

التخريج: طرائف الطرف ٧٤، وقال المحقق في تخريجها ص ١٤٠: « والمقطعة ليست في ديوان أبزون العماني بتحقيقنا».

# (٦) ديوان «ابن السيد البطليوسي ت٥٢١هـ»:

يعرف الباحثون هذا العالم باهتمامه العميق باللغة العربية وفروعها، ومؤلفاته الغزيرة في مختلف الدراسات الإنسانية، ولم تظهر شاعرية «ابن السيد» في العصر الحديث بالصورة الجلية إلا بعد أن شمر بعض الباحثين المخلصين عن ساعد الجد لرد لهذا الشاعر منزلته في عالم الإبداع الشعرى وذلك من خلال النهوض بجمع ما تناثر من شعر في المظان المختلفة، كي يظهر الجانب الشعرى لألاءً في آثاره؛ ومن ثم أثرت بعض المحاولات في هذا النطاق، وبعدما خراج ديوانه عرفه كثير من الباحثين المعاصرين كشاعر من شعراء القرن السادس الهجرى، وفي النشرة القاهرية لإعادة بناء ديوانه جهد واضح في ملاحقة أخباره وحصر مؤلفاته، وجمع أشعاره من المصادر المتباينة، فأتى الديوان في صورة دفيقة أنيقة، وعاد للشاعر حقه، وتبوأ مكانته بين

شعراء عصره، وأثناء تصفحي لبعض المصادر التراثية وقفت على كتاب للسيوطي (ت٩١١هـ)، عنوانه: «تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب»، وجدت فيه بعض الأبيات التي لم ترد ضمن ما نشر للشاعر في بعض محاولات جمع شعره، فرأيت إثباتها هنا لعلها تكون في المتناول أثناء إعداد طبعة ثانية لهذا الديوان.

- (١) قال «ابن السيد» في نهاية كتابه «الإعلام بمعرفة نبوة محمد عَلَيْكَلْم»: [من الطويل]
- اردت ابتغاء الأجر في نصرة الحق وابطال قول الملحدين ذوي الفسق وإبطال قول الملحدين ذوي الفسق حلح فلخصت إثبات النبوات بالذي وأى الحكماء المؤمنون ذوو الصدق
- ٣- وأتبعتها فضل النبي محمد فإن له فَضْه مبينًا على الخَلق
- ٤- له الرُّتبةُ الأولى وإن كانَ آخرًا
- وشِرعته أوْلى الشَّرائعِ بالسَّبقِ ٥- إذا امتَحَن الأديان ذو اللُّبِّ لم يجدْ
- سبوى دينه دينًا سليما من المذقِ - ققلْ لِلَّذي اختار الضَّلالَ على الهُدى
- وأصبحَ أعمى عن سَنا صُبحه الطَّلقِ
- ٧- وظن النبوات الكرام كهانة وسنحرا تنبه قد أتيناك بالفرق
- ٨- أُخِلتَ إِلْهُ الْخُلقِ أَهْمِلْ خُلْقُه
   هأضحى سُدى غُفلاً لقد جئتَ بالغلقِ
- ٩- وعدت من الميزانِ بالهجن ضِلَّة
   لك الويل فارتق ما جنيت من الفتق

- ١٠ وهل تصلح الأزمان إلا بسُنَة يُساسُ بها الأقوامُ بالعُنْفِ والرِّفقِ
   ١١ وما عُمِيت أبصارُ قومِ عن الهدَى ولكنَّها الأقددارُ تسعدُ أو تُشقي التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب
   ٤٧٥ ٤٧٥.
- (٢) وأورد « السيوطى » في المصدر السابق ما نصه: « قال ابن السيد صاحب الترجمة في كتاب شرح سقط الزند: الخال لفظ مشترك يتصرف على معانى كثيرة، ووجدت ثعلبًا والمفضل وابن مقسم قد انشدوا ثلاثة عشر بيتًا، آخر بيت منها (خال) بغير معنى الآخر، ورأيت قائلها قد أغفل ألفاظًا أخر كان ينبغى أن تضم لها، فوردت فيها أبيات ضمنتها ما لم يذكره الشاعر، فبلغت اثنين وعشرين بيتًا، وفي الروايات اختلاف، ذكرت منها ما وقع عليه استحساني، ورأيت إثباتها في هذا الموضع لتكون زيادة في الفائدة، وهي...». قلت الأبيات بهذا العدد ذكرها السيوطى، وقد اقتصرت هنا على إيراد الأبيات التي لم تنشر في بعض محاولا جمع شعر «ابن السيد» وهي: [من الطويل]

٩- وإنّي إذا نَادى الصّريخُ أَجَبْتُه
 على سابح عَبْل الشّوا أو على خالِ
 ١٠- إذا قُطفتْ عنز وذُم حلاؤها
 فما هو بالواني التطرف والخالِ

١١- وإنا لننفي الخَيلُ دونَ عيالنا
 فمن عائرٍ طرفًا تميضُ ومن خالِ

جميعًا، وليس كذلك. فقد أنشدها أبو الطيب اللغوي في مراتب النحويين ص ٣٣ – ٣٧ ثلاثة عشر بيتًا عن ثعلب، ونظم هو الأبيات ١٤ – ٢٩، وعن المراتب نقل المؤلف القصيدة وتفسيرها، ونص ابن السيد، فيما نقل عنه صاحب ألف باء ٢٦٣/١ على أنها ثلاثة عشر بيتًا في رواية ثعلب، وأنه زاد فيها فبلغت اثنين وعشرين بيتًا منها أحد عشر بيتًا توافق ما رواه المؤلف، ونقل في ل هذه الكلمة عن ابن بري وهي ثلاثة عشر بيتًا توافق ما رواه المؤلف بترتيبها وهي ثلاثة عشر بيتًا توافق ما أيضًا، وأنشدها أبو هلال العسكري في الصناعتين أيضًا، وأنشدها أبو هلال العسكري في الصناعتين الرابع والثالث عشر، وفيها مكان السابع:

## ليالي سلمى تستبيكَ بدَلِّها

وبالمنظر الفَتَّان والجيدِ والخالِ وأوردها صاحب نضرة الإغريض ٩٤ ستة أبيات عن ثعلب فيها البيت الذي رواه أبو هلال مكان السابع، وفي روايتها اختلاف». قلت: هذا التخريج يفيد بأن الأبيات التي أضافها تسعة أبيات أما مجموع ما زاده ابن السيد على ما رواه «السيوطى» فيمثل أحد عشر بيتًا، وقد رجعت إلى مراتب النحويين ٦٤ -٦٥، ونضرة الإغريض ٩٤، وكتاب الصناعتين ٣٣٦ – ٣٣٧ فلم أجد أبياتًا مما أثبته سلفًا، وفي تحفة الأديب شرح لكلمة (الخال) المكررة في قوافي الأبيات هكذا: «وفي البيت التاسع البعير الضخم، وفي العاشر اسم فاعل من خلا البعير إذا حرث، خففت همزته، وفي الحادي عشر اسم فاعل منقوص من خليت الخلا إذا قطعته، وخليت الدابة إذا أطعمتها الخلا، وهو رطب النبات، وفي الثاني عشر ظلع يعترى الدابة واللجان البطاء في المشي، وفى الثالث عشر من قولهم هو خال مال وخائل ١٢- جيادٌ تُباري العاصفات ولا يرى
 بها من لجان يَسْتبينُ ولا خالِ
 ١٣- وإني لحاد للكُماة إلى الوغي
 ولسبتُ بحاد للعروج ولا خالِ
 ١٤- وإني لحلو للصَّدِيق مرزاً
 ولستُ بحيس في الرجال ولا خالِ
 ١٥- وإن ضَنَ خَالُ المرءِ يومًا بغليه
 فإنَّ ندى كفي مغز على الخالِ
 ١٦- نهاني إلى العلياءِ كلُّ سَميدعٍ
 تراه إذا جلّت حُبا القوم كالخالِ

۱۷- جرينا جميع المجدِ جُودًا ونجدةً فما شئت من ليث هصور ومن خالِ ١٨- وما أبصرتْ عينٌ لنا قط سيدًا على جرح يزجي إلى المسرّ بالخال

٢٢- حرام عليك الدُّهرَ خدع سَراتنا

فلا قيم في مجمع القوم أو خال

التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب 207 – 200، وأثبت الأبيات بترقيمها المتسلسل فيه، وقد قال محقق تحفة الأديب في هامش ص 200: «ذكر السخاوي في سفر السعادة تسعة وعشرين بيتًا اختلفت معاني كلمة (الخال) فيها، انظر ٢/٨٨٨ – ٨٩٣ ». فرجعت إلى سفر السعادة حتى يتسنى لي تحديد الأبيات الجديدة فوجدت محققه قد خرج القصيدة لعدد من الشعراء اشتركوا في نظمها حتى كثرت أبياتها، ورأيت ليس ثمة داع لإعادة تخريجها بعد أن قال محقق سفر السعادة في هامش ص ٢/٨٨٨ – ٨٨٨٨: «قوله السعادة في هامش ص ٢/٨٨٨ – ٨٨٨٨: «قوله (السخاوي) أنشد ثعلب يوهم أنه أنشد الأبيات

مال إذا كان يرعى الإبل ويحسن القيام عليها، وفي الرابع عشر منقوص الذي لا يعنى بأمره، ويخلد إلى الراحة والحيس الحسيس، وفي الخامس عشر خال السحاب، وفي السادس عشر الرجل الجواد، شبه بخال السحاب، وفي الثامن عشر ثوب يسجى به الميت يريد أنهم إنما يموتون في الحرب لا على فرشهم، وقوله: فخال إذا فعل أمر من خاليته إذا تاركته وتخليت عنه، وقوله: عبس وذبيان بالخال هو موضع غير الموضع الذي ذكره امرؤ القيس في قوله:

## ديار لسلمي عافيات بذي خال

ولذلك كرر في موضعين، وقوله في آخر الشعر وخال من قولك خاليت الرجل مخالاة وخلاء إذا انفردت به على خلو « . و « عبّلُ الشَّوَى: أَي غليظ القوائم ». لسان العرب (عبل) ٢٧٨٩/٤.

(٣) وقال: [من الطويل]

١- أتحسب عند الموت أنَّك تعدمُ

وذاك الوجود الحقّ لو كنت تفهمُ

٢- جهلتَ فخِلتَ الجوهرَ الفردَ ما له

وجود ولا موجود إلا التجسّم

٣- حياتُك نـومٌ والــرَّدَى لك يقظةٌ

تَأَمَّلُ (رويدًا) إنَّما أنتَ تحلمُ

٤- ونفسك فاعلم حيَّة أبديَّة

وإن بان عنها شخصُها المتجسّمُ

ه- وما الموتُ إلا أن تضارقَ جسمَها

إلى أمدٍ من عمرها يتصررُمُ

٦- وتُجلى غطاءً عنك توقنُ بعدَه

بما لم تكن من قبله تَتَوَهًمُ

٧- ولله في تركيبِها عند بَدْئِها
 وعَودتها للجسيم سيرٌ مُكتَّمُ
 ٨- وفي الوَعْدِ والإيعادِ والنَّشر والبلَى
 لله نبأ جهل وخطب معظمُ
 ٩- يحارُ ذوو الألباب فيه فبعضُهمْ
 يُعارضُ من جهل وبعض يسلمُ
 يُعارضُ من جهل وبعض يسلمُ
 الجزئيُّ بجزئيٌ عقله
 ترنّم بالكُلية مُتَرنًاممُ

١١- أساويتَ بين النَّفسِ والجسمِ ضِلَّةُ
 وكيف يسساوي ذا الفصاحةِ أعجمُ
 ١٢- وهل كان هذا الجسمُ يعقلُ ما حوى

من العِلم لولا النفسُّ أو تَتَكَلَّمُ ١٣- بها حَييَ الجسم الذي كان ميتًا

وأضحَى يروّي في الأُمور ويُجزمُ

١٤ فإن قلت: لا وجدان للنَّفسِ دونه
 نقضت ولم تدر الدي أنت تعزمُ

٥١- فإن قلت: إن الجسم حيُّ لذاته
 فقولك أدهى في المحُال وأعظمُ

١٦- لأنَّ حياةَ الجسمِ تعدم مرَّةُ

ولو أنَّ ها للذاتِ لم تكُ تعدمُ ١٧- لذلكَ لم يعدم من النَّفس فاغتدتْ

مُــوَّبُــدة تبقى ولا تَــتَـحَــرَّمُ

١٨ - فإنقلت: نفس الجسم فاعلم مِنَ أوجه

كما قال جالينوسَ فالزُّورُ أحسمُ

١٩- لأنَّا نرى سيوءَ المجازِ مُغيّرًا

لجسم الفناء والمرءُ إذ ذاك أفهمُ

٣٣-فدعقولُ من يقضى على النَّفس بالرَّدَى ويحسب أنَّ الموت فيه التَّصرِّمُ ٣٤- وأيقنْ إذا ما متَّ أنَّكَ صَائرٌ لحالين إما شبقوةٌ أو مُنَعَّمُ ٣٥- وجملةُ أصنَاف العُلوم ثلاثَةٌ كذا قيل في تقسيمها إذ تُقسَّمُ ٣٦- فعلمُ تعاليم وعلمُ طبيعة وعلم إلهيُّ إليه التَّسلُّمُ ٣٧- هو الغرضُ الأقصى وما قبله له مقدمة للناظرين تُقَدُّمُ ٣٨ - وكلُّ له فعلٌ كما قال ذو النُّهي وحض على إثباته من يُعلمُ ٣٩- وفعلُ الإلهيّ الشريف منسكٌ وكيف ترى الفعل الخناء وتأثم ٤٠- وحفظٌ لما قال النبيّون إنَّهمْ ألبُّ وأدرى بالأمور وأعلمُ ٤١- فخذ بوصايا العارفينَ وهديهم لعلُّك عند الموت تنجو تسلُّمُ التخريج: تحفة الأديب في نحاة مغنى اللبيب ٤٧٧ - ٤٧٨، ووضعت كلمتا «لجسم»، و«ألب» في نهاية الشطر الأول في البيتين (١٩)، و(٤٠)، وورد عجز البيت الثالث هكذا: «تأمل رويدك»، والبيت مكسور على هذه الرواية، والصواب ما أثبت، والبيت العاشر مضطرب في عجزه.

(٤) وقال: [من مجزوء الرمل]
كيفَ تُعُطُون من الباً
قي وبالفَاني تَضافُون ؟

٢٠- وتبصرُ جسمَ المرء يضوي وعقلُه يزيد ويضوي العقل والجسم يضخم ٢١- وقد جعلوا أقوى الحجاج مقالةً توهَّمها ذُو غَفْلَة مُتَوَهَّمُ ٢٢- فقالوا: رأبنا الطِّفلَ تضعُفُ نفسُهُ ويضعف من ذي الشِّيب أزمان تحلمُ ٢٣- ويقوى لذا حالُ الشَّبَابِ فَدَلَّنَا على أنَّها للجسيم تلوُّ ملزُّمُ ٢٤- فقلنا: وهمتم إنَّما الجسمُ آلةٌ بها تفعلُ النفس الأمـورَ وتحكمُ ٢٥- فإن قويتُ آلاتُها لاحَ فعلُها بأعضاء ذاك الجسم وهُو متمّمُ ٢٦- وإن ضعفتْ آلاتُها كان عَجْزُها من الجسم لا من ذاتها فتفَّهُمُ ٢٧- كما يعجزُ الأعمى ومن هو مقعَدٌ وذو الصَّمم البادي ومن هو أجذمُ ٢٨ - وليس لعجز النُّفس لكن لآلة بها عن قبول الفعل عجزٌ مُخَيُّمُ ٢٩ - ورُوحُ الفتي شيءُ سوَى النَّفس هالكُ مع الجسم يروي ذاك قومٌ ويزعمُ ٣٠ له القلبُ مَثْوى عنده ويمدُّهُ نسيمُ الهوى المستنشقُ المتنسَّمُ ٣١- وقد قيل: إنَّ الرُّوحِ والنَّفسَ واحدٌ وما لهما عدمٌ ولا متصررمُ ٣٢- وقد قيل: إنَّ الرُّوحَ أشرفُ عنصر

من النَّفس وهو النَّاطق المتكلِّمُ

التخريج: زهر الأكم ٢٦/٢، ونظم الدر والعقيان في محاسن الكلام ٣١٢، ومعه فيهما بيتان آخران، هما في الديوان ضمن مقطعة ص ١٦١، وفي

هامش نظم الدر تدافع البيت الأخير منها، وكذا وتخريجه.

## (٧) ديوان «البارع البغدادي ت ٥٢٤هـ»:

«البارع البغدادي» شاعر وعالم مشهور من شعراء العصر العباسي وعلمائه، ضاع ديوان شعره؛ لذا نهض بعض الباحثين في العصر الحديث بجمع ما تناثر منه في بطون المصادر، وللدكتور «يونس السامرائي» فضل السبق في هذا المجال، وتلاه الأستاذ « هلال ناجى » بمحاولة ثانية، فقد حقق كتاب» طرائف الطرف «لهذا البارع، ووجد فيه بعض الأشعار التي نسبها المؤلف لنفسه، فأضافها إلى ما جمع «يونس السامرائي»، وأضاف أشعارًا أخرى عثر عليها في بعض المصادر التي طبعت بعد محاولة «السامرائي»، وبالتالي اكتملت له حصيلة شعرية، بلغت على يده (٤٣٤) بيتًا، بعد أن كانت - على حد قوله في مقدمته للديوان ص ٤٢ - (١١٢) بيتًا على يد «السامرائي» في كتابه «أَل وهب من الأسر الأدبية في العصر العباسي ص ۲۸۸- ۲۰۹.

وتأتى هذه السطور المتواضعة لتحاول الارتقاء بعمل «هلال ناجى» بصفته آخر ما استقر عليه الأمر سبواء في التعريف بالشاعر، أو في جمع ديوانه، ومن ثم يأخذ الشاعر المكانة الشعرية اللائقة بإبداعه الشعرى بين شعراء العربية، وقد رأى كاتب هذه السطور توزيع ما لديه بخصوص هذا الأمر إلى عدة عناصر، هي:

(١) ملحوظات على مقدمة الديوان.

- (٢) تتمة الديوان.
- (٣) إخراج الشعر المخلوط بشعر الشاعر.
- (٤) ملحوظات عامة على الديوان، وتُفتتح هذه السطور بـ :
  - (١) ملحوظات على مقدمة الديوان:

بدأ المحقق تحقيقه بمقدمة موجزة عُرُّف فيها بـ«البارع البغدادي»، وشيوخه، وطلابه، وآثاره، ومكانته العلمية، وأطراف من سيرته، وشيخوخته، وديوانه. وبمثل هذا افتتح تحقيقه لكتاب «طرائف الطرف» المنشور قبل نشر الديوان بسنوات طويلة، بيد أن مقدمته المنشورة مؤخرًا في الديوان يبدو عليها التسرع والإخلال بأشياء مهمة، ما كان لها أن تخل بها إن لم تزد عن المقدمة المنشورة من قبل في كتاب «طرائف الطرف»، وسيتم هنا تناول المقدمتين لإتمام ما أخلتا به، وقبل هذا الأمر يلزم التنويه - كما نوه المحقق - بما كتبه «على جواد الطاهر» في كتابه «الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي»، ط٢، ١٩٨٥م، ص٢١٧ - ٢١٩، و«يونس السامرائي» في كتابه المذكور آنفًا، فقد كتب كل منهما ترجمة ضافية للشاعر، قال «هلال ناجي» ص ٨ - ٩ من طرائف الطرف: «وقد ترجم للبارع أستاذان جامعيان عراقيان: أحدهما الدكتور على جواد الطاهر، لكنه جهل أمر كتابنا هذا فلم يذكره، والثاني هو الدكتور يونس أحمد السامرائي، فقد ذكر ما قاله الحاجي خليفة عن كتابنا هذا، لكنه أردف ذلك بقوله: إن كتاب طرائف الطرف مفقود... والواقع أن مصنف معجم الأدباء أول من أشار إلى أن البارع الهروى هو صاحب كتاب طرائف الطرف لكن هذه الإشارة وردت في ترجمة البارع الزوزني فخفيت

على مترجميه وعلى أساتذة الجامعة».

۱- ومن أساتذة الجامعة المقصودين هنا «على جواد الطاهر» الذي رصد في ترجمته لهذا الشاعر رقم صفحة في المنتظم، هي ١٠٣/٨، وقد وقف عليها «هلال ناجي» عندما كتب مقدمة «طرائف الطرف»، ولكنه سها عنها عندما نهض بجمع الديوان بعد ذلك، ولو لم ينسها لما فاتته قصيدة في (٤٩) بيتًا، إن هذا الأمر يدل على التسرع الظاهر في محاولته لجمع شعر هذا الشاعر ؛ فضلاً عن التسرع الواضح في كتابته لترجمته المنشورة مؤخرًا في مقدمة ديوانه، ومن أدلة التسرع أيضًا أنه أثبت في مقدمة «طرائف الطرف» قصيدة «البارع البغدادي» التي ردُّ بها على شابن الهبارية» اعتمادًا على معجم الأدباء (ط. إحسان)، حيث قال في الهامش ص ١٣: «النص أثبتناه عن معجم الأدباء طبعة إحسان عباس (ص١١٤٤ - ١١٤٥)، فهو ناقص كبيرًا (كذا) في طبعتي مرجليوث والرفاعي».

ويقول الباحث: وهذا النقص حاصل في القصيدة في نشرة الديوان، إذ لم يرجع المحقق في جمعه إياه إلى طبعة إحسان عباس من ناحية، ونسي من ناحية أخرى ما أورده من تمام القصيدة في مقدمته لـ«طرائف الطرف»، ولو دقق وهو يختصر مقدمة «طرائف الطرف» في مقولته السابقة لما أورد القصيدة ناقصة في الديوان، ولو كان رجع إلى طبعة «إحسان عباس» وهو يجمع الديوان لما فاته بعض ما تم استدراكه هنا.

۲- وهناك أمر آخر لا يقل عن هذا خطورة، لو
 تنبه إليه «هلال ناجي» لأثرى محاولته، ولما فاته
 الكثير مما تمَّ استدراكه هنا، هذا الأمر يتصل

اتصالاً وثيقًا بتحقيقه لكتاب «طرائف الطرف» الذي نشره كما ذُكِرَ قبل نشره للديوان بأعوام مديدة، أما تفصيل هذا الأمر فيتضح في الآتي:

احتوى متن كتاب «طرائف الطرف» على أشعار غير قليلة من شعر «البارع البغدادي»، منها ما هو منسوب إليه داخل الكتاب، وهذا ما جمعه المحقق فقط، ومنها ما هو منسوب في بعض النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق، إذ اعتمد «هلال ناجي» في تحقيقه لهذا الكتاب على بعض المخطوطات، منها مخطوطة رمز إليها بـ (مج)، وهذه المخطوطة تنسب مقطعات كثيرة للمصنف، ونص هو على ذلك في هوامش تحقيقه لهذه المقطعات، وقد أنسَتُه هذه الفترة الطويلة بين تحقيقه لهذا الكتاب وبين جمعه للديوان أمر هذه المقطعات المنسوبة في بعض النسخ لصاحب الديوان و«طرائف الطرف»، ففاته جمعها على الرغم من اعترافه صراحة بأنها «للبارع البغدادي»، وقد تم هنا التأكد من عدم نسبة هذه الأشعار إلى غيره من الشعراء، ومن منطلق هذين الأمرين، أمر نسبتها إليه في بعض النسخ المخطوطة واعتراف المحقق بأنها للشاعر، وأمر خلوص نسبتها إليه تم استدراكها هنا على الديوان.

7- أخلت مقدمة المحقق في عمليه بفوائد مهمة – لعل بعضها يذكر هنا لأول مرة – منها: أنه عقد عنصرًا تحت عنوان: «أطراف من سيرته»، قال فيه ص ١٠ من «طرائف الطرف»: «نزرة هي الأخبار التي وصلتنا عن سيرة البارع، فنحن لا نعلم شيئًا عن حياته الأسرية سوى ما ذكرته المصادر عن أخ لأمه هو أبو الكرم المبارك ابن فاخر وكان نحويًا...»، وينظر مقدمة الديوان ص ٣٩.

في مكتبة التراث الشعري: مراجعات واضافات

ويرى كاتب هذه السطور أن مصادر التراث العربى أوردت أمورًا لو وقف عليها المحقق لأثبتها ضمن هذه الأطراف ؛ لأنها وثيقة الصلة بتقرير مكانة الشاعر بشكل أكثر دقة وعمقًا، وإلقاء الضوء على نصيب أولاده من الحياة العلمية والأدبية، مما يصح أن يكون نقطة انطلاق لمواصلة البحث من جديد من حيث انتهى «السامرائي» في كتابه السابق حول متابعة دراسة إبداع هذه الأسرة وحياتها العلمية في القرن السادس الهجري وما بعده، خصوصًا ذرية «القاسم بن عبيد الله الدَّبَّاس»، فمن ذلك أن «البارع البغدادي»:

أ- أنجب بنتًا شاعرة، اسمها «بدر التمام»، ترجمتها وبعض أشعارها في كتاب المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ٢٦٦، ونزهة الجلساء في أشعار النساء ٣١. قال «السيوطى» في هذا الكتاب: «بدر التمام بنت الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الدُّبَّاس، يعرف والدها بالبارع، ذكرها الحافظ محب الدين بن النجار في تاريخ بغداد وقال: كانت شاعرة رقيقة الشعر محسنة».

ب - له أخ آخر عالم اسمه «أحمد» على ما ذهب «الذهبي» في قوله: «أحمد بن محمد بن عبد الوهاب. أبو البركات الدُّبَّاس، أخو الشيخ أبي عبدالله البارع، سمع أبا يعلى ابن الفَرَّاء، والحَسَن ابن غالب المقريء، روى عنه المبارك بن أحمد الأنصاري، وذاكر بن كامل، وابن بُوش». تاريخ الإسلام ١١/٣٦٦.

ج- وأحمد هذا له ابن عالم اسمه «محمد» على ما ذكر «الذهبي» أيضًا في تاريخ الإسلام ۱۵۰/۱۲ في قوله عنه: «محمد بن أحمد ابن محمد الدَّبَّاس المقرئ، هو ابن أخي أبي

عبدالله البارع، كان صالحاً مقرئاً، وراقاً، سَمِعَ مالكاً البانِياسيَّ، والنِّعاليَّ، وعنه ابن الأخضر».

د- و«للبارع البغدادي» ابن أخ آخر له قدم راسخة في العلم أيضًا، اسمه «أحمد»، قال «الذهبي» عنه: «أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الوهاب. أبو المَحَاسن ابن أبى نصر ابن الدَّبَّاس. من أرباب البيوتات الكبار ببغداد، ومن ذُرية القاسم ابن عُبيد الله الوزير. أديبٌ، كاتبٌ، شاعرٌ، قعدَ به الوقتُ، وصار ينسخُ بالأجرة. سمع النِّعاليّ، وطرادًا الزَّينبيِّ. روى عنه ابن سُكينة، ويوسف بن المبارك الخَفَّاف». تاريخ الإسلام ١٠٨/١٢

هـ - وله أخت كان لها دور بارز في رواية العلم، اسمها: «بشارة بنت محمد بن عبد الوهاب الدَّبَّاس». ينظر تاريخ دمشق ٥٩/٢٧٢.

و - ولبشارة هذه بنت كانت كأمها في الرواية العلمية، اسمها: «مهيار بنت ياسر»، وقد روی عنهما ابن عساکر فی کتابه تاریخ دمشق .٣٨٦/٣٦ . ١٣٦/٢٧٢ . ٦٣/٥٩

وهناك أعلام آخرون يتصلون بحياة هذا الشاعر الخاصة، وقف الباحث على بعضهم، ولم يدرجهم هنا اختصارًا، وهناك أعلام آخرون يفتقرون إلى تتبع سلسلة نسبهم؛ لأنهم ربما يكونون من أولاده؛ منهم على سبيل المثال والاستدلال:

ز- «أبو تمام البارد، عبد الواحد بن الحسين ابن محمد الدُّبَّاس، أبو تمام الفقيه، الملقب بالبارد،كان يقول الشعر... سمع الحديث من جده لأمه أبى البركات محمد بن يحيى الوكيل. وروى عنه ولده». الوافي بالوفيات ١٦٩/١٩، وما بهامشه من مصادر

ح - «أبو الفضل هبة الله بن الحسين الدَّبَّاس».

ينظر بغية الطلب في تاريخ حلب ص ٢٦٨٦.

لا شك في أن إدراج هذه الأخبار في سيرة الشاعر أهمية لا تقل من وجهة نظر الباحث عمًّا أثبته المحقق من المداعبة التي جرت بين الشاعر وبين «ابن الهبارية»، ثم إن هذه المعلومات لا تنتهي بباحث - أي باحث - كما انتهى المحقق - إلى أن يحكم بأن الأخبار التي وصلتنا عن هذا العالم الكبير والشاعر المجيد قليلة لأن في هذا التصريح عدم إظهار لمكانته على ما صورتها المصادر.

ط- أثبت المحقق في طرائف الطرف ص ٧ - السماء شيوخ البارع البغدادي وطلابه، ثم أثبتها مرة ثانية في مقدمة الديوان ص ٣٦- ٣٧، وقد أردفها في طرائف الطرف بمقولة «ياقوت الحموي ت ٢٦٦هـ» الشاملة: «وأقرأ خلقًا كثيرًا وروى عنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر»، وهي عبارة كما تبدو شاملة، ولو كانت مثبتة على شموليتها هذه في مقدمة الديوان المنشور مؤخرًا لما أضيفت إلى هذه الأسماء بعض أسماء أخرى لطلابه على النحو التالى، فمنهم:

أ- «ابن حمدي المقرئ، أحمد بن أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن الحسن بن حمدي أبو المظفر بن أبي جعفر الشاهد المقرئ، قرأ القرآن بالروايات على أبي عبد الله البارع». الوافي بالوفيات ١٤٤/٦، وما بهامشه من مصادر.

ب- «ابن ساقي الماء، سعد الله بن مصعب بن محمد... قرأ بالروايات على أبي عبد الله الحسين ابن محمد بن عبد الوهاب الدَّبَّاس». الوافي بالوفيات ١١٥/١٥، وما بهامشه من مصادر.

ج- «ابن الباقلاني المقرئ، عبد الله بن منصور ابن عمران بن ربيعة الربعي، أبو بكر المقرئ

المعروف بابن الباقلاني، من أهل واسط». الوافي بالوفيات ٣٤٢/١٧ – ٣٤٣.

د- «ابن المنّيّ الحنبلي، نصر بن فتيان بن مطهر النهرواني، ناصح الدين، أبو الفتح الحنبلي». الوافى بالوفيات ٥١/٢٧.

هـ - «ابن شُبَيبا المقرئ، هبة الله بن رمضان ابن أبي العلاء.. قرأ بالروايات على البارع أبي عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الوهاب الدَّبَّاس». الوافى بالوفيات ١٦١/٢٧.

و - «علي بن أحمد بن علي بن محمد بن عبد الملك الدامغاني». ذيل تاريخ بغداد ١١٥/٣.

ز - شعلي بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين ابن بابويه». التدوين في أخبار قزوين ٣٧٣/٣.

ح- «القاضي ابن أبي عصرٌون، عبد الله بن
 محمد بن هبة الله بن المطهر... قرأ السبع على
 أبي عبد الله البارع». الوافي بالوفيات ١٧/ ٣٠٩.

ط - «إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن محفوظ أبو إسحاق السلمي الآمدي ثم البغدادي يعرف بالظهير ابن الفراء، قرأ بشيء من القراءات على أبي عبد الله البارع». المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ ابن الدبيثي ٢٣٢/١.

ي- «محمد بن أحمد بن بختيار بن علي». المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ ابن الدبيثي ١٨/١.

ك- «أحمد بن محمد بن المبارك بن أحمد ابن بكرُوس، أبو العباس البغدادي، الحنبلي الفقيه الزاهد... قرأ أيضًا القراءات على أبي عبد الله البارع». تاريخ الإسلام ٥٢١/١٢.

ل- «مَنُوجهر بن محمد بن تركانشاه، أبو الفضل

الكاتب... وحدّث بكتاب إصلاح المنطق عن أبي عبد الله البارع». تاريخ الإسلام ٥٦٧/١٢.

م- «عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر، العلامة أبو محمد ابن الخشاب النحوى». تاريخ الإسلام ٣٦٣/١٢

ن- «المبارك بن أحمد بن هبة الله، الشريف أبو المظفَّر الهاشميُّ، المعروف بابن المَكَشُوط». تاريخ الإسلام ١٢/٤٢٣.

هذا قليل من كثير الأخبار المتعلقة بهذا الأديب التي وقف عليها كاتب هذه السطور، وقد وقف على أسماء أخرى لكثير من طلابه خصوصًا في مجال دراسة القراءات القرآنية، أعرض - مراعاة للإيجاز - عن إثباتها هنا، ولا شك أن كل هذا يضائل من صحة ما ذهب إليه «هلال ناجي» من أن أخباره من القلة بمكان في مصادر التراث العربي، ولولا خشية الإطالة لأُزجيَ هنا مما وُقِفَ عليه من الأخبار ما هو أكثر من هذا، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. بيد أن هناك أمرًا لابد من الإشارة إليه هنا، وهو التأكيد على أن المقدمة التي كتبها المحقق عام ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م فى تحقيقه لـ«طرائف الطرف» أدق وأشمل من المقدمة التي صدر بها الديوان، ومثلها ترجمة «على جواد الطاهر» المذكورة في كتابه السابق، وترجمة «يونس السامرائي» في كتابه السالف الذكر، وهذان الكتابان مطبوعان قبل «طرائف الطرف» بزمن ؛ لذا ينبغى الاعتماد في ترجمة الشاعر على هذه المصادر، لأن المحقق اختصر مقدمته لكتاب «طرائف الطرف»، وأدرج هذا الاختصار في مقدمته للديوان، ثم إن الاختصار شابه التسرع، وعدم التريث أمام اختيار المهم

لإدراجه في مقدمة الديوان، فأدى هذا التسرع إلى إخلال الديوان بأبيات يجدها القارئ في مقدمة هذا الكتاب، كما ذُكر آنفًا، فضلاً عن إخلال المقدمة المنشورة مؤخرًا بإضافة جديد مما تم ذكره في السطور السابقة.

### (٢) تتمة الديوان:

ذُكر آنفًا أن أول من التفت إلى جمع شعر الشاعر - كما ذكر المحقق - هو «يونس السامرائي»، ثم تلاه بمحاولة ثانية «هلال ناجي» الذي فاته من شعر «البارع» الشيء الكثير، إذ أضيفت إليه هنا حصيلة شعرية غير قليلة، تم التقاطها وإدراجها هنا لتكون تتمة للديوان، ومن ثم تظهر شاعرية الشاعر بصورة أنصع، وعلى الرغم من هذا لا يصرح الباحث أنه استدراك كل ما ضمَّته المصادر، كما يصرح بأن ما أضافه هنا قد فات «هلال ناجى» لأنه ملتقط من بعض المصادر التي رجع إليها وأفاد منها، وبعض المصادر التي حققها بنفسه، وبعض المصادر التي كانت مطبوعة قبل نشره للديوان بزمن، وها هي ذى بقية الديوان:

### (١) وقال:

١- خليلي مرًّا بي على الرمل فاسألا عن الحي (بالجرعاء) هاتيكما الكثبا ٢- وعُوجا على وادي الأراك فحييا هنالِكَ أطلالاً (رَدَدْتُ) بها القلْبا ٣- وحُطًّا بِذَاكَ الشِّعبِ رَحلي وأعقلا قلوصَعما آليتُ أبرحُه شعبا ٤- ولا تُنكرا لُثمي ثراه فَإنَّني به ذاكرٌ عهدًا فمستلمٌ تربا

 ٥- نَشَدْتُكما أن تمنحانِي وَقفة أبل بها شوقي وأقضي بها نحبا

٦- وأن لا تلومًا في البكاء لُعَلُّه

الرواية: (۱) ورد البيت الأول في مثير الغرام الساكن أشرف الأماكن (ط. أبو عبد الله محمد حسن إسماعيل) برواية: «عن الحمى»، وهي رواية مخلة بالوزن، وورد في المصدر نفسه بطبعتيه برواية: «بالجرعا»، وهي رواية مخلة بالوزن.

يبل بها غليلا أو ينفس لى كريا

- (۲) وورد البيت الثاني في المصدر نفسه بطبعتيه برواية:» ردت بها «، والصواب ما تم إثباته لاستقامة الوزن.
- (٥) وورد البيت الخامس في تشنيف السمع بانسكاب الدمع برواية: « بها شوقًا «.

التخريج: مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن ٢٥٨ (ط. مصطفى الذهبي)، ص ١٩٨ (ط. أبو عبد الله محمد حسن إسماعيل)، والبيتان: ٥، ٦ له في تشنيف السمع بانسكاب الدمع ٢٢.

(٢) وقال:

١- دُعِ المصطَايَا تَنَسَّمُ الْجَنوبَا
 ٢- إِنَّ لَهَا لَـنبأ عَجيبا
 ٣- حَنينها وما اشعتك لُغوبَا
 ٤- يَشْهُ أَن قَد فَارَقَتْ حَبيبَا
 ٥- ما حَمَلت إلا فتى كئيبَا
 ٢- يسعرُ ممَّا أعلنت نصيبا
 ٧- شعامت بنجد بارقًا كَدُوبا
 ٨- أذكرها عهد هوى قريبا

٩- فغادر الشّبوق لها (نحيبا)
 ١٠- يضيرمُ في فوادها لهيباً
 ١١- ترومُ (إذ) ما استشيرفت كثيبا
 ١٢- كأن بالرَّملِ لها سيقُوبا
 ١٣- يمسيي إذا حَنَّتُ لها مُجيبا
 ١٤- لوغَاذر الشَّوقُ لَنَا قُلوبا
 ١٤- إذن لأثرنا بهن (نيبا)
 ١٥- إذن لأثريب يُسبعد الغريبا
 ١٦- إن الغريب يُسبعد الغريبا
 الرواية: (٣) ورد الشطر في المدهش (ط.

(٤) ورد الشطر في المدهش في الطبعتين السابقتين محرفًا ومصحفًا هكذا: «يشهدان»، وفي (ط حامد البسيوني: «تصحيف: «قارقت».

مروان قباني، وط. حامد البسيوني ) محرفًا هكذا:

«لويا».

- (٩) وورد قافية الشطر في مثير الغرام الساكن نونية هكذا: «حنينا» في هذه الأرجوزة البائية، والصواب ما تم إثباته.
- (۱۱) ورد الشطر في مثير الغرام الساكن برواية: «إذا»، والصواب ما تم إثباته.
- (١٥) ورد الشطر في مصادره برواية: «لهنَّ النِّيبَا»، والصواب ما تم إثباته.

التخريج: الأرجوزة في مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن ١١٤ (ط.مصطفى الذهبي)، وص ٥٧ (ط.أبو عبد الله محمد حسن إسماعيل) ماعدا الأشطر ٥، ٦، ١٠، والأشطر ١ – ٦، ١٤ – ١٤ بلا نسبة في المدهش ص ١٤٥ (تحقيق مروان قباني)، ص١٤٠ (ط. دار الجيل)، ص١٢٥ (ط. حامد البسيوني).

(٣) وقال:

١- أُوَدِّعُكُم يا سَادَتي لا عَدمتُكُمْ

وناظر عَيني بالدِّماء خَضيبُ ٢- وإنَّ فُـوَادي سَـارَ يقْفُو مَطيَّكُمْ

ألا أكْرمُ وا مَثواه فهو غَرِيبُ

التخريج: طرائف الطرف ص ٨٩ عن النسخة (مج)، حيث قال «هلال ناجى» في هامش تحقيقها ص ١٤٨: «مج: وقال: معطوفة على ما قبلها». وما قبلها هو من شعر مؤلف الكتاب، البارع البغدادي.

١- أُشــرْتُ بـأمـر فامتثَلتُ ولي به ثلاثة أيسام من العمر ضاعت

٣- أردتَ به مَـولايَ إهـداءَ منَّة إليَّ فاستحْلَى مَجيعَ مَجَاعَتي

٣- ولا أمْتَري ضَرْعَ الضَّرَاعَة بَعْدَما

تَكَشَّف عَنْ وَجْهِي قِنَاعُه القَنَاعَة التخريج: طرائف الطرف ص ٤٦ – ٤٧، المقطعة رقم (٦٦)، وقال «هلال ناجي» في هامشها ص ۱۲۷: «مج: وقال: معطوفة على ما قبلها». وما قبلها هو شعر للبارع البغدادي، كما قال الأستاذ في هامش المقطعة السابقة عليها برقم (٦٥) من هذا الكتاب.

(٥) وقال:

١- أفَاتَتني الأيَّامُ أدْنى مَطَالبي

وأبعد هممّي واللّيالي على الفود

٢- أرى النَّاسَ أقصى حُبِّهم لحياتهم المياتهم

وإنِّي لتُصيبني حَياتي إلى الموت

٣- وأهـلُ زماني كُلُّهم ذُو خَسَاسَة

فإنَّ سُكوتي كان أوْلى من الصَّوت التخريج: طرائف الطرف ص ٩٥ عن النسخة (مج)، حيث قال « هلال ناجى » في هامش تحقيقها ص ۱۵۰ : « مج: وقال، معطوفة على مقطعات لمصنِّف الكتاب ».

(٦) وقال:

١- يا قلب صَعبْرًا لنَبْل غُنْج من مُقلة الشَّادن المليحَهُ ٢- هـدا الـدي كنتُ في مساء

أنهاكَ عنه وفي صبيحَهُ

٣- حتى إذا مَا وقعتَ فيه وصسرتَ في حالة قبيحَهُ

٤- جئتَ من الحبِّ مُسْتغيثًا تَـــــأُلُـنـي سَــلـوةَ مُــريـحَــهُ

ه- كطَالب الرشيد عند أعْمَى

وقابس النَّار في البطيحَهُ ٦- سبوف أُنَادي عليكَ حَتَّى

تصيربين الملا فضيحه ٧- هـذا جـزا مَـن نصـحتُ جهدي

له فلم يقبل النَّصيحَهُ التخريج: ذم الهوى ٢٥٤، وكتب البيت الثاني فيه مدورًا، وليس كذلك.

(٧) سقطت من القصيدة رقم (٨) من الديوان ستة أبيات، وقد أثبت المحقق هذه القصيدة تامة في مقدمته تحقيقه لكتاب طرائف الطرف ص ١٢ - ١٣ المنشور عام ١٩٩٨م، وسها عن إثباتها كاملة

في تحقيقه للديوان، وبالتالي ظهرت القصيدة في الديوان ناقصة بعد أن نشرها من قبل كاملة، والأبيات التي لم ترد في الديوان هي:

١- أو ما كنتُ ثانيًا لك إذ تُل

حم في السبوق حَلفَة وتُسبَدِي

٢- فتعففتُ واقتنعتُ بتدفي

ع زماني وقلتُ: إني وحدي

٣- كلُّ هـذا عـذرُ إلـيكَ فـإن تق

بل وإلا فاقعد على رأسس قردي

٤- قد تناهيتُ في المزاح إلى الـ

خاية حتى كأنّه عينُ حقد

ه- ووحَـق العبَّاس جـدِّك ما أنــ ْ

سَبُ شبيئًا منه إلى غير جَدِّ

ــه فـهــذا نــهــايــةٌ فـــى الــبــرد

٦- فَأُقلني بحقِّ ما بيننَا من

ويضاف إلى تخريجها في مقدمة طرائف الطرف: جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام ٥٦٣، باختلاف في رواية بعض الأبيات، والقصيدة مذكورة كاملة أيضًا في هذا المصدر، وقد سبق الحديث عنها.

(٨) وقال:

١- يا بأبي الرِّيم الدي زَارني

كالبدر يجلُوهُ القبا الأسْسودُ

٢- وافي إلى السّبكرُ لَيلاً به

ولم يكن عندي لنه مَوْعدُ

٣- فَـجَاءَ يَهْتَزُ كَريحانة

يحكَادُ من لينته يُعقَدُ

٤- وقالَ: ضيف قُلتُ: أهلا به يدخلُ فالعيشُ به أرْغَدُ ه- عـرَّضَى بالجَـدْر فناولته

في الوقت ما امتدتْ إليه اليدُ ٦- حتَّى إذا أوفَيتُه نَفْده والنقدُ سَعمًاعٌ له الجلمَدُ ٧- بتنا معًا في مَرْقد وَاحد يضمنًا تحتَ اللهُجَى مَسْجِدُ

أركع إلا بعد ما يسبجدُ ٩- حتَّى انجلَى الليلُ بصُبح ولم أرقـــد ولا خَلَّيته يَـرقـدُ التخريج: معجم الأدباء ١١٤٢ - ١١٤٣.

(٩) وقال:

يمينًا لجهلي فيكَ أشْهَى من النُّهي

٨- يَـؤُمُّني لا لصلاة فَمَا

إليّ مع الشُّيب الذي جَارَ قَصْدُهُ

التخريج: بغية الطلب ٢٧٦٢، وقد سقط من القصيدة رقم: (١٩) ص ٤٨ - ٥١، حيث إن مصدره هو نفس مصدرها، ويوضع بعد البيت رقم (٥٨) في ترقيم المحقق لأبيات الديوان.

(١٠) وقال:

١- يا عيشية مذمومة لا أرتضي بدوامها إذْ ليسن فيها فَائدَهُ

٢- أيَّامُ عُمْر لا تَضي بمواعد أمَّلتُها فهيَ الحياةُ الفَاسدَهُ

٣- وقرأتُ قولَ الله جَلَّ جَلالُهُ وكلامُه حكم علينًا وَاردَهُ

٦- كأن لم يُطف بسمواك الهوى ولا احتلَّ غير سُعويداك دارًا ٧- وقد ماتَ قيسنُ به هَائمًا فَمَا أَدْركَ عُامِرٌ منه ثارًا ٨- وأوْدَى بعُرْوَةَ من قَبْله فلم تَغْزُ عدرةُ عنه انتصارا ٩- وماتَ بدَائـهـمَـا تَـوْبـةٌ أحبُّ و كرامًا وماتُ واحرارًا ١٠- وأنتَ على إثرهم سَالكُ سببيكهم فالضرار الضرارا

وجَدَّ الضراقُ فَشَرطُتُ مَرزَاراً م أين بدا ذا وذا أين غارًا

١- قالوا: عليٌّ ملكُ الحُسْن قدْ أقسم أن لا يَشمربَ الخَمرَا ٢- قلتُ: فَمَا يجعلُ في ريقه قد حنثَ البَدْرُ ومَا بَرًا ٣- لو طُلُبَ الأجر لما صَفَّفَ الـ أصبداغ أو ما زنَّرَ الخَصْرَا

١١- وكنتَ وليلَى رَضيعَىْ هَـوى وجارى صَنفا ما تَددُمُ الجوارا ١٢- فأصبح قد جُدَّ حَبْلُ الوصَال ١٣- وقد خلَّفَتنيَ أَرْعَـى النُّجُو التخريج: ذم الهوى ٢٥٥. (۱۲) وقال: ٤- لتبك شمس الرّاح من نُسْكه فإنها قد فارقت بسدرا التخريج: تاريخ الإسلام للذهبي ٦٨٨/١١. آفاق الثقافة والتراث

٤- أَنْ تلكَ بين النَّاسِ أيامٌ نُدَا ولُهَا فباديةٌ وَطَورًا عَايدَهُ ه- لكنَّني في ذا الـزُّمَـان وَأَهْـلـه كالواو في عَمُرو تَراهَا زَائدَهُ ٦- سَادَاتُ عَصْري لا تبضُّ صَفَاتُهُمْ وعليهم صبّ الإله عَوائده

٧- فنَصيبنا منهمْ شَعديدُ مَجَاعَة

يا رَبُّنَا أنزلْ عَلينَا مَائدَهُ

التخريج: طرائف الطرف ص ٩٥ - ٩٦ عن النسخة (مج)، واحتلت هذه المقطعة رقم (٢٥٩) في الكتاب، وهي في متنه معطوفة على ما قبلها، وهو شعر منسوب لصاحب الكتاب كما قال المحقق في هوامشه ص ١٥٠، وأتت بعدها مقطعة برقم: (٢٦٠)، وقال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها ص ١٥١: إنها «معطوفة على ما قبلها، وهي مقطعات لصاحب الكتاب».

(١١) وقال:

١- أبت نار قلبك إلا استعارا وماء شُوونكَ إلا انهمارًا ٢- وكنتَ صَعبورًا قبيلَ الضراق فهلا أطقت عليه اصطبارا

٣- أهابَ بقلبكَ داعي النَّوَى غداة الـوداع ألا لا فراراً ٤- فـأزمـعَ إذْ أزمَـعُـوا نيـةً فراق حشَاكَ وسَارُوا فسسارًا

ه- فلسبتُ تـراكُ ضَبنيُ بعدَها عيونُ العَوائد حَتَّى تمارَى

(١٦) وقال:

١- سماقٍ يُديرُ الكَأْسَ مُترَعَةُ
 وبها يَـطُوفُ كخُوطَةِ الآسِر
 ٢- فترى بريقَ الكَأْسِ في يَده

وترى صنفاء يديه في الكاس التخريج: طرائف الطرف ص ٥٩ عن النسخة (مج)، حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها ص ١٣٣ : «مج: وقال، معطوفة على المقطعة التي قبلها المنسوبة إلى المؤلف».

(۱۷) وقال:

١- مُصَاحبَةُ الأَضْدادِ أكبرُ خَطَّاةٍ
 لديَّ وإن الجنسَ يَصبُو إلَّى الجنسِ
 ٢- وجسْمِيَ من دُنياي في ضيق محبَس
 ونفسيَ من جسْمِي ففي أَضيقِ الحبْسِ

٣- لقد سئمَتْ نفْسى الحياة وعبأها

فيا ليتَها طارت إلى حَضْرَة القُدْسِ التخريج: طرائف الطرف ص ٩٥ عن النسخة (مج)، حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها ص ١٥٠ : «مج: وقال، معطوفة على ما قبلها من شعر صاحب الكتاب».

(١٨) وقال:

١- تَـفَـقَـدَنـي طَــوْلاً وأكــرمَ زائــرًا
 وأبطلَ قَولَ النَّاسِ طولُ المدى مُنْسي
 ٢- دَنـا وأخــافُ البُعدَ بَعدُ وإنَّـمَـا

يُخافُ على بُرِءِ المريض من النُّكُسِ التخريج: طرائف الطرف ص ٨٩ عن النسخة (مج)، حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها ص ١٤٨: «مج: وقال، معطوفة على مقطعة صاحب الكتاب».

(۱۳) وقال:

١- تمنَّيتُ أَنْ أَحْيَا بِخيرٍ ولا أَرَى
 من الدَّهْرِ لي خيرًا فأستشفعُ الصَّبرَا
 ٢- فإمَّا أَصابَتْنى من الدَّهْر نَكْبَةٌ

التخريج: طرائف الطرف ص ٩٦ عن النسخة (مج)، حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها ص ١٥١: «مج: وقال، معطوفة على ما قبلها، وهي مقطعات لصاحب الكتاب».

أَقْولُ: لَعَلَّ الله يُحْدثُ لِي أَمْرَا

(١٤) وقال:

١- اليوم قد حلَّتْ لنَا الخَمْر
 فعنْدَنَا الصَّهْبَاءُ والجَمْرُ
 ٢- إنب وَمُبولاي لَفي خَلْوَة

التخريج: طرائف الطرف ٦٠، وقال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها ص ١٣٤: «مج: وقال، معطوفة على مقطعات منسوبة إلى مؤلف الكتاب».

طَابِتُ ولا زَيدٌ ولا عَمْرُو

١- فُـــؤادٌ مَــا يَــقِــرُ لــه قَـــرَارُ
 لـنـيــرَان الــغــرام بــه اســتِـعَــارُ
 ٢- وعـيـنٌ مــا يَـجِــفُ لـهـا غُــرُوبٌ

كَــأنَّ شُــؤونَـهـا سُــحُـبٌ غِــزارُ ٣- وجســمٌ شَـفَّهُ بُـرَحـاءُ شَـوق

لهُ في كُلِّ عُضْبِوٍ منهُ نَارُ ٤- سِبِمَاتُ الحُبِّ لائحةٌ عليهِ

فليسسَ لما به منها استتارُ التخريج: تاريخ الإسلام للذهبي ١٢١/١٣.

آفاق الثقافة والتراث

(١٩) وقال:

ايا شرف الهدى مجد المعالي أعدث إلى المكارم خير لحظ
 بسَعْيك عاد غُصْنُ الدِّين غُضًا

وعُـودُ المُلكِ مامُونَ التَّشَظّي ٣- وإنَّـي مَـادحٌ لكَ ظلَتُ أَكْسُبو

ثَـنَـاءك حُـلَّتَيْ مَعنى ولَـفظِ ٤- ويـقبُحُ منكَ تَعليلي بحظً

وحقً عُللاك أن أُحظَى بحظً ه- بقيتَ وريحُ عزَّك في هُبُوب

ونارُ سُطاك دَائه التَّلَظُي التَّدريج: طرائف الطرف ٨١، وقال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها ص ١٤٤: «مج: وقال، معطوفة على ما قبلها من مقطعات صاحب الكتاب».

(۲۰) وقال:

١- كلُّ من خلتُهُ استخَفَّ بقَدْري

إنَّ نفسىي إليه تَأبِي الرُّجوعَا ٢- لسنتُ أَهْوى الرُّجوعَ قَطُّ إليه

لا وحـق العُلى وإنْ مـتُ جُوعا التخريج: طرائف الطرف ص ٤٦ عن النسخة (مج)، حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها ص ١٢٧ : «مج: وقال: معطوفة على مقطعة لمؤلف الكتاب».

(۲۱) وقال:

١- وسعهام اللَّحظ يُستحدُ
 لَينْ في وَقْبِ الوُقُوع

٢- شم يصبرفن فَـمَـا يُـقْـ
 لِـعْـنَ إلا عَــن صَـريـع
 التخريج: ذم الهوى ٨٨.
 (٢٢) وقال:

١- ما على حادي المطايا لو تَرَفَّق
 رَيثما أسكبُ دمعي ثم أعتق
 ٢- هـذه الـــدَّارُ الـتي يَعْرِفُها

بالهوى من أهله من كان أُشْهوق

التخريج: مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن ١١٤ (ط. مصطفى الذهبي)، وص ٥٧ (ط. أبو عبد الله محمد حسن إسماعيل)، وورد البيت مع خمسة أبيات أخرى بلا نسبة في المدهش ص ٥١٨ ( تحقيق: مروان قباني )، ص ٤٢٢ (ط. حامد البسيوني)، ص ٥٤٠ (ط. دار الجيل)، والأبيات هي:

٣- ما على حادي المطايا لو ترفّق
 رَيثما أسكُبُ دَمعي ثم أعنق
 ٤- يا فُوْدًا كلّما قُلْتُ خَبَتْ
 نارُه ألهبه الوجدُ فأحرق
 ٥- ذلك العيشُ الدي فَاتَ به
 سائة مُ الدّه فَ هَ لَّا أَدن بلحة

سَائَقُ الْدُهرِ فَوَلَّى أَينَ يلحق - دَالُ إلا خطرة من ذِكرِه

كاد إنساني لها بالدَّمعِ يشرق ٧- يلذع القلبَ إذا غَنَّى على

فَنَنِ أو نَاحَ قُمْرِيٌّ مُطَوَّق وورد البيت الأخير من هذه الأبيات في المدهش (ط. البسيوني) مصحفًا هكذا: «عنى... ناخ»،

والرواية السليمة هي ما وردت في ما عداها من طبعات هذا الكتاب.

(۲۳) وقال:

١- لم يقض من سَفر الصُّدود قُدومُهمْ

حَتَّى تَـنادَوا لِلنَّوى يتحمَّلْ

٢- دَعْ شَان عينكِ يا حَزينُ وشأنها

وضع اليدَينِ على الحَشَا وتمَلْمَلُ

٣- اليوم آخـرُ عَهدِهم وَلَقَلَّمَا

يُغْني وُقوفُك سَاعةً في المنزلُ

الرواية: (٢) ورد البيت الثاني في مثير الغرام الساكن برواية: «يا شوق وشأنهم \* ودع»، وهي رواية تكسر الوزن لذا اعتمدت رواية المدهش.

(٣) وورد البيت الثالث في المدهش: «هذا وإن فراقهم ولقل ما».

التخريج: مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن ٤٢١ (ط. مصطفى الذهبي)، وص ٢٤٢ (ط. أبو عبد الله محمد حسن إسماعيل)، والبيتان ٢، ٣ بلا نسبة في المدهش ص ٤٦٧ (ط مروان قباني)، ص ٣٨٥ (ط. حامد البسيوني)، ص ٤٨٥ (ط. دار الجيل).

(۲۲) وقال:

١- تَكادُ تكلُّمُ الأحشاءُ منَّا

إذا عَــزَمَ الرفيقُ على الرحيلِ

٢- تودِّعني الغَدَاةَ سُعَادُ منها

مسيلُ الدَّمعِ في خدُّ أُسِيلِ

٣- فَأَقْفُو رَكْبَهَا فِي كُلِّ قَفْرِ

وَحَسْبِي وجه مَالِكَتِي دَليلِي

٤ - وبي نارٌ تَلَظَّى من هَواهَا
 ولكنْ حَرُها بَصِرْدُ الغَليلِ
 ٥ - ونارُ العاشيقينَ لها وَفَاءٌ

قــر انتسبب إلــى نــار الخليل التخريج: طرائف الطرف ص ١٧ عن النسخة (مج)، حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها ص ١٣٧ : «مج: وقال، معطوفة على المقطعة التي سبقتها»، والتي سبقتها منسوبة للبارع البغدادي في متن الكتاب.

(٢٥) وقال:

ا- وليسَ من العَجائبِ أن تَرَاني
 كثيرَ الخرجِ لي دَخْللٌ قليلُ
 ٢- ولكنْ أعجَبُ الأشبياء أنَّي

كما ألفَيتَني عَــزْبٌ مُعيلُ

التخريج: طرائف الطرف ص ٩٥ عن النسخة (مج)، حيث قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها ص ١٥٠ : «مج: وقال، معطوفة على ما قبلها من شعر صاحب الكتاب».

(٢٦) وقال يرثي «أبا منصور المضافري ت٤٦٨هـ»:

سنَهُ أهم بكأس المنّايا مُدَامَا

٣- أحباءنا في بُـطُـونِ الـثُـرَى
 فأبلينَ تلكَ الـوُجـوه الوسَـامَـا

٤- فلو تبصرُ العينُ ما في الصَّفيح
 نهاهَا تخوُفُها أن تَنَامَا

١٨- وكنتُ أُلامُ على أَدْمُعي فأيقنتُ بعدوكَ أن لا أُلامَا ١٩- فلا استشعرَ القلبُ عنكَ السُّلُوّ ولا ازداد بعدك إلا هُيامًا ٢٠- إذا رامَ صَبِرًا تمثلتَ فيه فَأقصى خَيالكَ ذَاك المرامَا ٢١- وما أنا من بعد علم اليقي ن أحسب يُومَك إلا مَنَامَا ٢٢- لقد كنتَ غُـرَّةَ وجـه الزَّمان فقد عاد مَن عَاد بشر جهامًا ٣٣- وكنتَ على تاجـه دُرَّة تضيء الدُّجي وتنين النّظامَا ٢٤- فأضحى بك الله مُسْتَأثرًا وجلّلنا بعد نُصور ظلامًا ٢٥- وضينَّ بكَ الدَّهـرُ عَن أهله فنلت حميدًا ولم تلقَ ذامَا ٢٦- وأيضنت أن الدّنا للفَنَا ء فاعتضت في الخلد عَيشًا دُوامَا ٢٧- فغضَّ ببرد النزلال امرؤ يررى أن ورد المنايا أمامًا ٢٨- لتبك عليكَ فُنونُ العلوم فقد كُنتَ في كُلِّ فَنِّ إمامًا ٢٩- وما كُنتَ إلا قريعَ الزَّمَان وما النَّاسُ بعدَك إلا سَعوَامَا ٣٠ ألا لا أرى مُشْكلات العُلو م يــزْددنَ بعدك إلا انضحامًا

٥- ألا هل أرى لكم أوية وللشُّمل بعد الضراق التئاما ٦- ألا كلّ يَـوم مَطَايا المنُون تحفُّ بكم مـوْحـدًا أو تُـوَّامَـا ٧- نحُيئ ضُرائحَكم إنها تَضَمَّنُ قومًا علينا كرامًا ق أغمدتُ بالأمسى فيه حُسَامًا ٩- أناصر يفدك مَن لو أطَا ق دافَع عنك المنايا وحامَى ١٠- دفنتُ العُلا والتُّقَى والعَفَا فُ والحلمُ والعلمُ فيه حمامًا ١١- أناصيرُ لو أنَّ لي ناصيرًا صببت على الموت مَوتًا زؤامًا ١٢- هو الدُّهرُ لا نُتَّقَى ضَيمُهُ لشيء (وأحْرَى بـه) لا يُضَامَا ١٣- أناديكَ إذ لأتَ حينَ الدُّعَاءُ بمسْمَعه لوأطَقتُ الكلامَا ١٤- لقد خَصَّني يا قرينَ الشَّبا ب فيكُ المصابُ وَعَمَّ الأنامَا ١٥- وأوجدني منكَ رَيْبَ المنُو ن ظمآن لم أشب منك الأوامًا ١٦- وكيف يطيرُ مهيضُ الجنا ح خانته عند النُّهُوض القدامَى ١٧- وأطـضـئُ بالدُّمـع نـارَ الحَشَا ويَاأْبِى لها الوَجْدُ إلا ضرامًا

٤٤- وحاشيا لسيانًا تَللا ما تَلُوْ تَ يُصبِحُ للنُّدود يَومًا طَعَامَا ٤٥- وحاشيا لكَفِّ يخطُّ العُلوم تعرى أشهاجعها والسسلامي ٤٦- فلسبتُ أرى جُثَثَ الأولياء على السدود في الأرضس إلا حَرامًا ٤٧- يُهَون وَجدي أني غدًا كمَا قَدْ لقيتُ مُلاق حمَامَا ٤٨ وأن سَعوفَ يَجمعُنا مَوقفٌ تَرى الخَلقَ في حَافتَيه قيامًا ٤٩- عليك السَّلامُ فَإنِّي امرقٌ على القُرْب والبُعْد أهدي السَّلامَا التخريج: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ۱۷۷/۱٦ - ۱۷۹، وذكر «على جواد الطاهر» في كتابه «الشعر العربي في العراق وبلاد العجم ص٢١٧ رقم صفحتها على طبعة حيدر آباد للمنتظم. ورد عجز البيت (١٢) هكذا: «لشيء فأجدر أن لا يُضامًا»، وهو مضطرب، ولعل الصواب ما تم إثباته، وكذلك ورد عجز البيت (٣٧) مضطربًا هكذا:» إذا لسقى ثراه استلاما)، ولعل الصواب ما تم إثباته، وورد صدر البيت (٤٢) مضطربًا هكذا: «أصيل الغيث»، ولعل الصواب ما تم إثباته. (۲۷) وقال: ١- لى قَهُوةٌ مَشْمُ ولَةٌ

تَشْمُ فِي غَليلَ مُتَيَّم ٢- ياقُوتُهَا وَحَبَابُهَا

ذُرَزٌ بَـــدَتُ لــم تُـنـظـم

٣١- فَمَنْ ذا يُضَرِّجُ عَنَّا الهموم إذا ازدحمتْ في الصُّدور ازدحامًا ٣٢ ومَن للمَجَالس صَدْرٌ سواك إذا اضطرمتْ أبحرُ العلم عَامَا ٣٣- ومَن للمحَاريب أهلٌ سواك وقدمًا تقدّمت فيها غُلامًا ٣٤- تجاوزت في العلم حَدَّ الشيوخ وكلُّ سننيكَ ثلاثونَ عَامَا ٣٥- ولم أرَ كاليوم بدرًا سوا ك عاجَلَ فيه السِّرارُ التِّمَامَا ٣٦- كَفَى حزنًا أنَّني لا أرى ضريحَك يسزدادُ إلا لمامًا ٣٧- وإن لو يَضي بالإخاء الوفاء إِذًا (لسَمَقَيْنَا) ثَـرَاه استلامَا ٣٨- وإنى الأنظر دُون الصَّفيح بحار العُلوم لَدَيه نظامًا ٣٩- أرى زفراتي تَحْدُو إلى ضريحك من عُـبُـرَاتـي غمامًا ٤٠- فيا ساكنَ القَبر حيًّا ثراه مريضُ النَّسيم بريح الخَزَامَى ٤١- ولا برحَتْ بالغُدُوِّ الشَّمال ولا بالأصبائل فيه النعامي ٤٢ - وجاد أصيل (الغيوث) فكاكه تبلُّ الشُّرَى وتسرَوِّي العظامَا ٤٣- ولا كَحَلَ التّربَ تلكَ الجُفُون

ولا اضمَحَلَ اللَّحْدُ ذَاك القَوَامَا

٣- فَكَأَنَّهَا شبمسنُ الضُّبحَى

مَحْفُ وفةٌ بالأَنْجُ مِ

التخريج: طرائف الطرف ٦٠، عن النسخة (مج) فقد قال «هلال ناجي» في هامش تحقيقها ص ١٣٣: «مج: وقال، معطوفة على ما قبلها»، وما قبلها هو شعر لمؤلف الكتاب البارع البغدادي، وهي من الكامل المجزوء، وليس من الكامل التام كما ذهب محقق الكتاب.

(۲۸) وقال: [من المديد]

١- جنِّب السوادي فانَّ به

تقنص الآس ، ادَ غزلانُ

٢- وانـــزل الـــوادي بـأيـمـنـه

إنـــه بـالــدَّمــع مـــلآنُ ٣- وارم بالطَّرف العقيق فلي

ثـــم أوطـــــار وأوطــــانُ

٤- وانشيد القلب المشبوق عسى

يرجع المفقود نُشهدانُ

ه- وابك عني ما استطعت إذا

ما بَدا للطرفِ نعمانُ ٦- واقره عني السَّلام فكأن

٧- لا تـزدنـي يـا عَـــذول جـوى

أنا بالأشبواق سكران

الرواية: ورد البيت الثاني في تشنيف السمع برواية: «الوادي يأتمنه».

التخريج: الأبيات ١، ٢، ٥ للبارع البغدادي في تشنيف السمع بانسكاب الدمع ١٣٨، وهي في

المدهش ١٤٧ (تحقيق: مروان قباني) بلا نسبة ومعها بقية الأبيات.

(۲۹) وقال:

حُرمْتُ منك الرّضا إن كان غيّرني

عَمَّا عَهدْتيه شبيءٌ أو يُغَيِّرُني

التخريج: معجم الأدباء ١١٤٣، ويوضع بعد البيت رقم (٤٢٦) في القصيدة (٣٥).

# (٣) إخراج الشعر المخلوط بشعر البارع البغدادي.

وهناك أمر مهم يوضع في الاعتبار في جمع الدواوين ذات الأصول المفقودة، يتمثل في أخذ الحيطة في عملية جمع شعر الشاعر، وهذه الحيطة حقيقة بأن تجعل المحقق ينعطف على ما جمع ليتدبر مدى خلوص نسبته للشاعر الذي يجمع له حتى لا يخلط شعره بشعر غيره، وحتى لا توضع الأحكام بعد ذلك على شعر ليس للشاعر صراحة. وهذا أمر فات المحقق، وهو ظاهر هنا في هذا الديوان، يتضح من خلال النتف والمقطعات المدرجة فيه دون إشارة إلى تدافعها، لذا باتت هذه المقطعات مفتقرة إلى وضعها في نهاية الديوان في قسم خاص بهذا النوع من الشعر، والنتف والمقطعات المدرجة في الديوان دون وجود موقف من المحقق هي:

(١) النتفة رقم (١١)، ص٥٢، وهي:

١- يـوم مـن الـزّمـهـريـر مَـــــرُورُ

عليه ثَوبُ النَّعبابِ مرزورُ

٢- كأنما حَشْهُ وَ جَوْه إِبَرْ
 وأرضُه فرشُها قَواريرُ

٣- وشبمسُهُ حُرِّةٌ مُحَدَّرةٌ

ليسسَ لها من ضبابه نورُ الرواية: (١) ورد البت الأول في أمالي الزجاجي برواية: «عليه جيب السحاب».

- (٢) وورد البيت الثاني في الزهرة برواية: «وروضة حشوها قوارير»، وورد في أمالي الزجاجي برواية: «كأنما الجو حشوه... والأرض من تحته».
- (٣) وورد البيت الثالث في سرور النفس برواية: «ليس لها من ضيائها نور».

التعقيب: أدرجها المحقق في الديوان، ولم يذكر أنها متدافعة، وهذا يفيد بأنها خالصة النسبة للبارع، وليس الأمر كذلك، وإلا لاختلط شعره بشعر غيره من الشعراء، فالمقطعة لوهب الهمذاني في سرور النفس بمدارك الحواس الخمس ٢٤٢، وانظر ما به من مصادر، وأنشدها أنو غانم المعنوي في أمالي الزجاجي (ت٣٤٠هـ) ص١٢٤ باختلاف في أمالي الزجاجي (ش٢٤٠هـ) ص٢٢٨ باختلاف في الترتيب، وهي بلا نسبة في الزهرة ٢٨٣٨، ووجودها في هذين المصدرين يقطع بأنها ليست للبارع، في هذين المصدرين يقطع بأنها ليست للبارع، مدرجة دون إفصاح عن التدافع أيضًا ضمن ما مدرجة دون إفصاح عن التدافع أيضًا ضمن ما غي كتابه السالف الذكر ص ٤٠١.

- (٢) النتفة رقم: (١٩)، ص ٦١، وهي:
- ١- تُنازِعُني النَّفْسُ أَعْلى مقامِ

وَلَست مِنَ العَجْزِ لا أَنْشَطُ

٢- وَلَكِنْ بِمِقْدارِ علو المَكَانِ

يك ون هبوط الذي يس فط

الرواية: (١) ورد البيت الأول في ديوان ابن رشيق برواية: «أعلى الأمور \* وليس»

(٢) وورد البيت الثاني فيه برواية: «قُرُبِ المَكَانِ \* يكون سلامة من».

التعقيب: أدرج المحقق هذه النتفة في ديوان البارع البغدادي دون إشارة منه إلى تدافعها، ويفهم من هذا أنها خالصة النسبة لهذا الشاعر، وهذا غير صحيح، فهي لابن رشيق في ديوانه بمختلف طبعاته، فهي فيه برقم (٧٤) (ط. الميمني)، وبرقم (٩١) (ط. عبد الرحمن ياغي)، وبرقم (٩٢) (ط. صلاح الدين الهواري)، وبرقم (١٠٩) (ط. محيي الدين ديب)، وانظر التعقيب عليها في البحث الموسوم بـ « صنع الدواوين الضائعة الواقع والمأمول: ديوان ابن رشيق القيرواني أنموذجًا»، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ص ١٢٢ – ع مدرجة دون إفصاح عن التدافع أيضًا ضمن ما مدرجة دون إفصاح عن التدافع أيضًا ضمن ما جمعه «يونس السامرائي» من شعر البارع البغدادي في كتابه السالف الذكر ص ٤٠٢.

- (٢) النتفة رقم (٢٤)، ص ٦٧، وهي:
- ١- لِمْ لا أهيمُ إلى الرياض وحسنِها

وأظل منها تحت ظل ضافي

٢- والزهر حَيَّاني بثغْرٍ باسِمٍ

والماءُ وافاني بقلْبٍ صَافي

الرواية: (١) ورد البيت الأول في ديوان ابن لؤلؤ برواية: «أميل وطيبها....وأعيش منها».

(٢) وورد البيت الثاني في الديوان نفسه برواية: «يلقاني بقلب يلقاني».

التعقيب: وهذه النتفة أيضًا ينبغي إخراجها مما

أدرجه المحقق ضمن الخالص من شعر الشاعر، فهي لابن لؤلؤ الذهبي في ديوانه ١١٩ ضمن الشعر المتدافع، ونص محققه على نسبتها أيضًا لمجير الدين بن تميم، وخرجها على ديوانه أيضًا، والنتفة مدرجة دون إفصاح عن التدافع أيضًا ضمن ما جمعه «يونس السامرائي» من شعر البارع البغدادي في كتابه السالف الذكر ص ٤٠٢.

- (٤) النتفة رقم (٢٧)، ص ٦٨، وهي:
- ١- إني رأيت الدهر في صرفه

يمنحُ حظّ العاقل الجَاهلا ٢- ومــا أرانـــي نَــائــلا ثــروةً

أظننه يحسبنني عاقلا

الرواية: (١) ورد البيت الأول في الوافي بالوفيات برواية: «إنى رأيت».

التعقيب: أدرجها المحقق في الديوان دون ذكر لتدافعها، وهي لأبي تمام البارد في الوافي بالوفيات ١٧٠/١٩، وهي مدرجة دون إفصاح عن التدافع أيضًا ضمن ما جمعه «يونس السامرائي» من شعر البارع في كتابه المذكور سلفًا ص ٤٠٤.

- (٥) النتفة رقم (٢٨)، ص ٦٩، وهي:
- ١- إذا المرءُ أعطًى نفْسَه كلُّ ما اشتهت

ولم ينهها تَاقتُ إلى كُلِّ باطل ٢- وساقتُ إليه الإشمَ والعَارَ بالذي

دعته إلىه من حَلاوة عَاجل التعقيب: أدرجها المحقق في الديوان اعتمادًا على معجم الأدباء، بيد أنها في ص ٢٦٤٠ من الكتاب ذاته لمحمد بن محمد بن القاسم الأخسيكائي، أبي الوفاء المعروف بأبى المناقب، وهي مدرجة دون

إفصاح عن التدافع أيضًا ضمن ما جمعه «يونس السامرائي» من شعر البارع في كتابه السالف الذكر

- (٦) النتفة رقم (٣٠)، ص ٦٩، وهي:
- ١- وكنتَ وحيدَ الدُّهْرِ إِذْ كنت واحدًا

فوافى ابنُك المحمودُ يحكيكَ في الفضل

٢- فلمَّا رآهُ الدُّهر غارَ فغالهُ

صُـرُوف الليالي كي تكونَ بلا مثل

التعقيب: أدرج المحقق هذه النتفة في ديوان البارع البغدادي، وخرجها على طرائف الطرف ص١٠٨، وبالرجوع إليه وُجد أنها لم تنسب إليه لا في متن الكتاب، ولا في هامش النتفة ص ١٥٧، وهي فوق ذلك ساقطة - كما قال المحقق - من النسخة (مج) التي تنسب الشعر عادة إلى أصحابه، ولم تنسب للشاعر في أي نسخة من النسخ المخطوطة، فليس هناك مبرر إذن لعزوها للبارع البغدادي، وإلا لنُسبتُ إليه كل الأشعار العارية النسبة في كتاب طرائف الطرف.

- (۷) النتفة رقم (۳۲) ص ۷۰، وهي:
- ١- كُلُّ غصب مال جانبُهُ

فَ كَ أَنَّ الغمرينَ سَرِحُ رانُ

٢- لي غدير من مُقبَّله

ومن الصيد غين بسيتان

الرواية: (١) ورد البت الأول في ديوان الشريف الرضي، والتذكرة الفخرية برواية: «كل فرع.. فكأن الأصل...».

(٢) وورد البيت الثاني في تاريخ الإسلام برواية: «في غدير».

التعقيب: ورد البيت الأول ضمن أبيات منسوبة للبياضي في التذكرة الفخرية ٢٧٥، وهما للشريف الرضي في ديوانه ٢/١٤ – ٤٣١ ضمن قصيدة في ٢٤ بيتًا، وهما للبارع في تاريخ الإسلام ٢١/٤٠٠، والنتفة مدرجة دون إفصاح عن التدافع أيضًا في ما جمعه «يونس السامرائي» من شعر البارع البغدادي، في كتابه السالف الذكر ص ٤٠٥.

### (٤) ملحوظات عامة على الديوان:

أما المحور الرابع في هذه السطور فهو يدور حول ملحوظات عامة، تتصل بالروايات والتخريجات، وغير ذلك، فمثلاً

- البيت التالى:

لِـمُ لا أهـيـمُ إلـى الرّياضِ

وأظللُّ مِنْهَا تحتَ ظلًّ ضَافي

أثبته المحقق هكذا، وهو مكسور بما لحقه من تحريف، حيث سقطت من نهاية صدره كلمة «وحسنها»، والصواب أن تثبت لتمام البيت واستقامته على ما ورد في معجم الأدباء ص ١١٤٢، وآل وهب من الأسر الأدبية في العصر العباسي ص

- والبيت التالي:

أفَ هذا إلى التبرظم منْسُو

بٌ إلى كَمْ تجنى وكمْ تستعدي

هكذا أثبته المحقق محرفًا في مقدمة تحقيقه لكتاب طرائف الطرف ص ١٣، وأثبته في الديوان ص ٤٨ هكذا: «التغرم»، والصواب أن يرد كما ورد في معجم الأدباء ص ١٤٤٥ هكذا:

أفهذا إلى التبظرم منسوب بٌ إلى كم تجني وكم تستعدي

والدليل على ذلك ما أثبته المحقق نفسه في مجلة العرب ص ٤٠٠- ج٥، ٦ - ١٤٢٩هـ في استدراكه قصيدة ابن الهبارية التي أجاب عنها البارع البغدادي، وفي البيت الثامن من هذه القصيدة هناك تحريف في كلمة (التبظرم)، حيث حرفت إلى (التبضرم)

تخريجات جديدة:

- القصيدة رقم (٨) هي للبارع أيضًا في معجم الأدباء ١١٤٤ – ١٤٤٥ (ط. إحسان عباس) التي خرج المحقق عليها في مقدمة طرائف الطرف، وخرج القصيدة ناقصة أيضًا «يونس السامرائي» على هذا المصدر في كتابه آل وهب من الأسر الأدبية في العصر العباسي ص ٣٩٩ – ٤٠٠، ولكن على طبعة أخرى من معجم الأدباء، والقصيدة له كذلك في جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام منه عجزه في محاولتي جمع الديوان على حين هو بتمامه في مقدمة طرائف الطرف ١٣، وجمهرة الإسلام ذات انثر والنظام بتمامه في مقدمة طرائف الطرف ٢٠، وجمهرة الإسلام ذات النثر والنظام

- القصيدة رقم (٢٤): وردت الأبيات ذوات الأرقام: (٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٣٩١،٣٩٣ ) له الأرقام: (٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٤ ) له في تاريخ الإسلام ٢٩٩/١١ – ٤٠٠، وينظر ما به من مصادر، ووردت الأبيات (٣٧٠، ٣٧٣، ٣٧٠، ٢٧٤ لمبية في ٢٧١ – ٣٨١، ٣٨١ ) بلا نسبة في المدهش ص ٤٤٢ – ٤٤٤ (تحقيق مروان قباني)، ٢٦٨ (ط. حامد البسيوني) باختلاف في رواية بعض الألفاظ في بعض هذه المصادر.

وهناك بعض الأوهام الأخرى، والتخريجات الجديدة والروايات التي لم يتضمنها المجموع الشعري، بيد أن الباحث يكتفي بما تم ذكره هنا،

وهو كاف لتقرير حقيقة مفادها أن نشرة هذا الديوان جاءت ناقصة مشوهة، لم تُظهر الشاعر بالصورة التي رسمتها له مصادر التراث العربي، تدل على ذلك الحصيلة المستدركة هنا التي لم أقف عليها - رغم البحث - حتى الآن ٢٨/١٠/١٠م منشورة قى بحوث بعض الفضلاء ؛ لذا فالديوان لا يزال في حاجة ماسة إلى نشرة علمية، يمكن الاطمئنان إليها في الدراسات الأدبية والأكاديمية، وما تم تسطيره هنا أمر لا يقلل من الجهد المشكور الذي بذله المحقق في جمع شعر الشاعر، فيكفيه أنه بذل جهدًا ووقتًا، وله الحق - بعد ذلك - في أن يأخذ بما طُرح هنا في طبعة تالية للديوان أو لا ىأخد.

### (٨) ديوان ابن المستوفى الإربليّ:

نهض « هلال ناجى» بجمع شعر ابن المستوفى الإربلي في محاولتين متباعدتين، جاءت الأولى في «مجلة المورد» العراقية مج٢٦ - ع٣ - ١٩٩٨ م، وكانت مع نشره لرسائله تحت عنوان: «رسائل المبارك بن أحمد ...»، ثم نشره مع نشر هذه الرسائل مرة ثانية بعد عام واحد في كتاب صدر عن عالم الكتب، بيروت، ١٩٩٩م، كما أفصح هو في مستهل محاولته الثانية التي ضمتها «مجلة العرب» ج ٧، ٨، س٤٤، ۱٤٣٠هـ، ضمن بحثه الموسوم بـ«استدراكات على جملة من الدواوين (٢)»، وهذه المحاولة عبارة عن استدراك على محاولته الأولى. وكان قد وقف في محاولته الأولى على مخطوطة «قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان» لابن الشعار الموصلي (ت٢٥٤هـ)، ووقف على ما بها من شعر لـ«ابن المستوفى»، ولكنه أعرض عن تحقيقه ونشره ضمن ما نشره في محاولته الأولى ؛ لأن مخطوطة هذا الكتاب سيئة الخط على ما يتضح من قوله في

«مجلة المورد» ص ١٠٩: «إن ابن الشعار أورد في كتابه» قلائد الجمان «باقة منتقاة من شعره الذي أنشده ابن المستوفى لنفسه، إلا أن المصورة التي بين أيدينا بالغة السوء رديئة الخط صعبة القراءة تحتاج جهدًا ضخمًا لفك غوامضها، وقد اقتطعنا منها المقطعات التالية مما استطعنا قراءته».

وقد وقفت على مخطوطة كتاب «ابن الشعار» حين جمعى لشعر «ابن الظهير الإربلي» (ت٧٧هـ)، فجمعت ما ضمَّه هذا الكتاب وغيره لابن المستوفى، ورأيته كثيرًا، ومن هنا أوليته عنايتي، وفي عام ٢٠٠٥م التقيت الأستاذ الفاضل «كامل الجبورى» - سلمه الله - رئيس تحرير «مجلة الذخائر» البيروتية، وأبلغته اهتمامي بشعر «ابن المستوفى» فقال: إنه صنع ديوانه وسينشره في مجلته بعدما حقق كتاب «ابن الشعار»، ومن ثم نفضت يدي من هذا الموضوع إلى أن وقفت العام الماضي في «مجلة العرب» ص٥١٧ ج٧، ٨، ١٤٣٠هـ على استدراك للأستاذ «هلال ناجي» على نفسه، التقطه برمته من كتاب «ابن الشعار» السابق بتحقيق الأستاذ «كامل الجبوري»، يقول «هلال ناجي»: «ثم صدرت عام ٢٠٠٥م الطبعة الأولى من كتاب ابن الشعّار، الموسوم « قلائد الجُمان في فرائد شعراء هذا الزمان « فوجدت فيه منبعًا ثُرًّا لشعر ابن المستوفى؛ ومن هذا المصدر الأصيل صنعت مستدرکی هذا، وها هو ذا وقد ضمَّ (٣٤٦) بيتًا» أ. هـ، ثم وقفت على ديوان ابن المستوفى بتحقيق الأستاذ «كامل الجبوري» منشورًا في مجلة الذخائر ع۲۱، ۲۲ سنة ۲۰۰۵م، ص ۱۳۵ – ۱۷۹، والحق أن صنعته جيدة، وفيها زيادات كثيرة عن الأخرى. وقد حدا اهتمامي بشعر «ابن المستوفي» منذ زمن إلى كتابة هذه السطور المتواضعة لمحاولة إصلاح ما

وقع في صنعة الأستاذ «هلال ناجي» لديوان «ابن المستوفى»، بسبب العجلة الذى قادته إلى:

ان يستدرك على نفسه شعرًا سبق له أن نشره بنفسه في مجموع شعر الشاعر، وسأرصد المقطعات المنشورة في الديوان ثم عاد واستدركها على نفسه في مجلة العرب.

٢- أن تتسرب بعض التحريفات في استدراكه
 لا نجدها في المصدر المنقول منه، وهو «قلائد
 الجمان»، وعلى أساسه سيكون تصحيحي لهذه
 التحريفات، مع الإحالة على مجلة الذخائر أيضًا.

7- أن يفوته شعر في المصدر الوحيد المطبوع الذي استقى منه مادة استدراكه، وهو كتاب «قلائد الجمان»، وبعض هذا الشعر وارد في الصفحات التى استدرك هو منها كما سيتضح.

٤- أن يفوته شعر غير قليل وارد في مصادر أخرى.

1- وبالنسبة للنقطة الأولى أقول: إن أمر الأستاذ في استدراكه على شعر «ابن المستوفي» لا يختلف في قليل أو في كثير عن أمره في استدراكه على نفسه بعض الأشعار، قام بنشرها بنفسه من قبل في بعض أعماله التي يستدرك عليها، منها على سبيل المثال استدراكه في «مجلة العرب» على سبيل المثال استدراكه في «مجلة العرب» ١٩٤١، ج٥، ٦، ١٤٢٩هـ على «شعر الأقرع بن معاذ القشيري» الذي نشره من قبل في «مجلة المورد مج ٧، ع٣، ص١٨٧، ١٨٧٨م تحت عنوان: «الأقرع ابن معاذ القشيري: حياته وما تبقى من شعره»، ثم استدرك عليه في «مجلة المورد مج ١٥، ع٢، ١٩٨٨م ص ٢٢٠، ففي استدراكه المنشور مؤخرًا في «مجلة العرب» مقطعتان هما: (٢)، (٣) يجدهما القارئ في استدراكه المنشور في مجلة المورد عام ١٩٨٨م

دون الإشارة إلى سبق استدراكه لهما، وعلى هذا المجموع أشياء أخرى لا مجال للحديث عنها الآن.

وشبيه بهذا استدراكه على «ديوان علي بن الجهم» المنشور مؤخرًا في «مجلة العرب» ٣٨٦- ٣٨٧، ج٥، ٢، ١٤٢٩هـ حيث استدرك ثلاث مقطعات، لا يصح استدراكها، إذ لم يسلم منها بيت واحد لعلي بن الجهم. (أ) فالنص الأول منها مطلعه:

إذا كنت في خير فلا تغترر به

ولكن قل اللهم سلم وسلم

هذا النص مستدرك من قبل في هذه المجلة ص ٨٤٨ – ٨٤٩، ج١١، ١٢، ١٤٢٨هـ عـلى أنـه متدافع، وليس خالص النسبة.

(ب) والنص الثاني، وهو في بيت من سوائر أبيات «علي ابن الجهم»، وهو:

وَجَـرُّبـنـا وَجَــرُّبَ أُوَّلـونـا

فَلا شَسِيءٌ أَعَسزُّ مسنَ الوَفاء

هذا البيت موجود في «ديوان علي ابن الجهم» برقم (١٤) في القصيدة (٤) ص ٥٩، ط٣، فلا يصح استدراكه.

(ج) والنص الثالث، ومطلعه:

لقلع ضرسس ونسزع نفسس

وضننك حبسس ورد أمسس

متدافع، ولم يذكر المحقق هذا، فهو للشافعي في ديوانه ٥٢ (ط. الزغبي) ضمن مقطعة في ٦ أبيات، وتنظر نشرة مجاهد مصطفى بهجت ص ١٣١، فقد أشار إلى نسبته إليه في الجوهر النفيس. والنص لعبد المحسن الصوري في ديوانه ١٤٠/٢ باختلاف يسير في رواية بعض الألفاظ في هذين الديوانين،

مقالان

والنص بلا نسبة في «المحاسن والمساوئ» ٢٦٨/١ – ٢٦٩، ومن هنا فلا يصح استدراكه على أنه خالص النسبة لابن الجهم مرة واحدة.

وأعود إلى ما جمعه «هلال ناجي» من شعر «ابن المستوفي» لأذكر أنه استدرك على نفسه هنا شعرًا

نسي أنه نشره منذ اثنتي عشرة سنة في مجموع شعر «ابن المستوفي» الذي يستدرك عليه، وهذا بيان بأرقام المقطعات التي وردت في استدراكه هنا، وسبق أن نشرها في شعر «ابن المستوفي» في «مجلة المورد»:

| ٣٧                    | ٤٨              | 49 | ٥٩ | 77 | 77 | ۱۷ | رقم المقطعة في |
|-----------------------|-----------------|----|----|----|----|----|----------------|
|                       |                 |    |    |    |    |    | الاستدراك      |
| ١٥منهابيتان مكرران في | ١٩منها٥أبيات    | ٨  | ۲  | ١٨ | ١٤ | ٤  | رقم المقطعة في |
| المقال                | مكررة في المقال |    |    |    |    |    | المجموع الشعري |

٢- وأما بالنسبة للنقطة الثانية التي تخص أمور التحريف والتصحيف وغيرهما مما وقع في استدراكه فسأتناول هذه الأمور بالتصحيح اعتمادًا على المصادر مع العزو إليها، فمن ذلك:

١- البيت التالي الوارد في ص ٥١٨:

وإني ليشجُوني الحَمَامُ إذا شَدا

فأطربُ والصَّب بُ المنشوقُ طَروبُ

كذا وردت كلمة « المنشوق » محرفة، وبها انكسر وزن البيت، والصواب على ما ورد في مصدره «قلائد الجمان» ٤٤/٥: «المشوق».

٢- يت التالى الوارد في ص ٥٢٣، وهو:

وَكَلْتَهُ بغرام لورميتَ به

رَضْـوى وهـي صَـلْدُهُ أو لان <u>مَـدُهُ</u>

كذا وردت كلمة «مده» محرفة، وبهذا التحريف انكسر وزن البيت، والصواب على ما ورد في مصدره ٥٣/٥: «جلمده».

٣- البيت التالي الوارد في ص ٥٢٥، وهو:

فديتُكِ لا تُبلي غرامي ينقضي

ولا يتناهي عنكِ قلبي فَيُقْصِرُ

كذا وردت كلمة «ينقضي»، وبها اضطرب البيت، والصواب على ما ورد في مصدرها: «فينقضي».

٤- البيتان التاليان الواردان في ص ٥٢٧، وهما:

وبمستقط العَلَمين عُضُ أراكة

ملكَ الجمالَ لخمسه ولِعَشْرِهِ والسوفاء كأنّما

عُقدَتْ وَثيقة عَهده من خَضْرُه

كذا وردت الكلمتان في المستدرك (عُض) في البيت الأول، و (خضرُه) - بالضاد المعجمة وبهذا الضبط الذي يجلب عيبًا من عيوب القافية، وهو الإقواء - في البيت الثاني بالتحريف والتصحيف، وبالأولى اختل وزن البيت، وبالثانية غاب معنى البيت، والصواب على ما ورد في المصدر المخرج عليه، وهو «قلائد الجمان» ٥/٥٠: «غصن» في البيت الأول، و «خصره» في البيت الثاني.

٥- البيت الوارد في ص ٥٢٩، وهو:

مثل زهر الربياضِ في الحُسْنِ بل

أزرت على حُسننِها بزَهْر الرِّياضِ كذا رسم البيت غير مدور، والصواب أنه مدور

على ما ورد في المصدر المنقول عنه ٦٠/٥، فتكون نهاية الشطر الأول عند حرف الزاى.

٦- وورد في القصيدة نفسها ص ٥٢٩ البيت التالي
 هكذا:

فهي من دقة المعاني  $(\underline{\dots})$ 

سِحر أجفانِك الصِّحاحِ المراضِ

كذا ورد صدر البيت ناقصًا على الرغم من وروده تامًا في المصدر الذي نقل عنه ٦٠/٥، ويتم البيت بجلب الكلمة منه، ووضعها مكان النقاط، والكلمة هي: «تخال».

٧- وورد البيت التالي في ص ٥٣٢ هكذا:

سَعرى يملأ الآفاق طيبًا كَأنَّمَا

يحملُ زَاكِي نَشْرِكُ الْمَتَضَرِّعِ كَذَا وردت كلمة (المتضرع)، وهي محرفة، ووردت الكلمة في المصدر المنقول عنه دون تحريف هكذا: (المُتَضَوِّع).

۸− وأورد البيتين التاليين بالتحريف والتصحيف
 في ص ٥٣٢ هكذا:

أو هـجّـرت بـي خطـة صعبة لم يُضحني عـن ظـلّـه الوافي نابتُ مُطاعَ الأمــر مَـقْبُولَـهُ

ما اختلف المُثْبِتُ والنافي والنافي ومن يرجع إلى المصدر الذي نقل عنه المحقق ص١٠/٥، يقف على ما في البيتين من تحريف وتصحيف، فقد وردت فيه كلمة القافية فيهما هكذا: (الضافي)، ووردت الكلمة الأولى في البيت

همدا: <u>(الصافي</u>)، ووردت الكلمة الأولى في ال الثاني فيه هكذا: (<u>فايق</u>).

٩- ورد البيت التالي محرفًا على الصورة التالية
 ص ٥٣٧:

مخايلٌ منها يوجَدُ البأسُ والندى

إذا ما بدا غضبان أو متبسِّمَا كذا وردت كلمة (بدا) محرفة والصواب على ما وردت في مصدرها ٤٢/٥: (غدا).

١٠ وأورد الأبيات التالية ص٥٣٨ محرفة ومصحفة
 هكذا:

نلهُو بِكُلِّ أَعْنَ مقتبِلَ الصِّبا يَفْتَرُّ من عنب اللَّمَى بَسَامِ نتناهَبُ اللذات في أفنانهِ

مُـتَـنَـزُهـيـن بـه عـن الآثــامِ إِن باتَ مَهجورَ الحِمَى فيمَا غَدَا

ماؤى العتاة وموئل الأيتام فكل بيت من هذه الأبيات فيه تحريف، فصواب البيت الأول على ما ورد في مصدره «قلائد الجمان» ٥٢/٥-٥٣: (يفتر عن)، وصواب البيت الثاني على ما ورد في المصدر نفسه: (في أفنائه)، وصواب البيت الثالث على ما ورد في المصدر ذاته: (العفاة)، وإلا فما وجه المناسبة هنا بين العتاة والأيتام؟.

١١ وورد البيت التالي في المستدرك في «مجلة العرب» ص ٥٢٠، ج ٧، ٨، ١٤٣٠هـ محرفًا هكذا:

هي الحوادثُ تجري في أعِنَّتِها

إلى مداها وفي أعتابها الفررة والصواب: (أعقابها) على ما ورد في مخطوط «رياض الألباب ومحاسن الآداب» المنسوب خطأ للنواجي ١٠.

مقالات

٣ - وأما بالنسبة للنقطة الثالثة فأقول: سقطت منه بعض الأبيات من ترجمة «ابن المستوفي» المذكورة في «قلائد الجمان» وهو ينقل منه مادة استدراكه، وهذا بيان بهذه الأبيات:

البيت التالي:

وألصنقُ أحْشَائي بحَرِّ تُرابِهِ

وإن تَلفتْ رُوحِي غَرامًا ببَرْدِهِ يجده القارئ في «قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان» ٤٩/٥، ولا يجده في استدراكه، ويوضع بعد البيت رقم (٧٤) في المقطعة رقم (١٥) في استدراكه.

والبيتان التاليان:

١- طُوبى لمادحه وإنْ لم يُوفِه
 ما يَستحقُّ فقدْ زَهَتْ أشعارُهُ...

٢- هَيهاتَ ذلكَ فاتَ بشرُك للنَّدَى

يجدهما القارئ في «قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان» ٥٩/٥، ولا يقف عليهما في استدراكه، ويوضع الأول منهما بعد البيت رقم (١٢٠)، ويوضع الثاني بعد البيت رقم (١٢٠) في القصيدة رقم (٢٢)، والأبيات الثلاثة ليست من استدراكي، بل هي في ديوان ابن المستوفي المنشور

أنــوارَه فقد استبانَ خَســَارُهُ

في مجلة الذخائر ص ١٥٦، ١٥٢؛ لذا أثبتها هنا.

وهناك بعض الأبيات الأخرى فاته استدراكها، وهي ليست واردة في ترجمة «ابن المستوفي» في الجزء الخامس من «قلائد الجمان» الذي استدرك منه المحقق كل مادة استدراكه، وإنما واردة في الجزء الأول، وسأثبتها في السطور التالية.

٤- وأما بالنسبة للنقطة الرابعة فأقول: إن بقية الديوان هنا ملتقطة من عدة مصادر، منها: كتاب «فلائد الجمان» المصدر الوحيد للمحقق في استدراكه، وهذه البقية تضم حصيلة غير قليلة بالقياس إلى ما جمعه المحقق، فقد نشر أولا في «مجلة المورد» ٧٢ بيتًا، ثم استدرك على نفسه في «مجلة العرب» حسب قوله ٣٤٦ بيتًا، فيصير مجموع ما استدركه ٤١٨ بيتًا، اتضح - كما سبق في الجدول السابق - أن هناك بعض المقطعات مكررة في العملين، وحصيلة هذه المقطعات ٣٢ بيتًا، وبعد إخراج هذه الأبيات من الحصيلة الكلية يتبقى ٣٨٦ بيتًا، والمضاف هنا ليس قليلاً بالقياس إلى هذه الحصيلة. ومعظم هذا المستدرك ملتقط من مصادر مخطوطة، لا أمتلك أكثرها، وربما يكون شيء منه منشور في بحوث بعض الفضلاء هنا أو هناك في أرجاء المعمورة مما لم أقف عليه رغم كثرة التنقيب، ولو كنت وقفت حتى هذه اللحظة لأسقطت المنشور كما أسقطت من قبل من السطور التالية:

(۱) قال «ابن المستوفي «من قصيدة: [من الطويل]

١- ولما التَّقَى الجَمْعَان وانقَصَدَ القَنَا

وَفَلَّ الظُّبَا مِن شدَّةِ الطَّعنِ والضَّرْبِ

٢- وَأَمْسَتْ سَمَاءُ النَّقْعِ مُمْطِرَةٌ دَمَا
 جنيتُ ثمارَ النصْر من ورق العضْب

التخريج: «طراز المجالس» ٢٠٩، وربما يحسن للقارئ أن يقرأ العجز الأخير: (رونق العضب) لشيوع هذا التعبير، والتعبير المثبت كما نقلته من مصدره فيه دلالة على رهافة السيف، ولمعانه، وشدة حدته، على ما ورد في قولهم: «وما أحسن ورَاقُهُ وأُوْرَاقهُ: أي لِبُسته وشارتهُ على التشبيه بالوَرَق». لسان العرب (ورق ٤٨١٥)، و«العَضْبُ: السَّيفُ القاطعُ». لسان العرب (عضب ٢٦٨٢). وفي صدر البيت الأول اقتباس من قوله -سبحانه وتعالى-: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ يَوْمَ التَّقَى الجُمعانِ فَيِإِذَنِ وَتعالى-: ﴿ وَمَا أَصَبَكُمُ يَوْمَ التَّقَى الجَمعانِ الآية رقم الله وليعَلمَ الله وقي مدرا، الآية رقم

(٢) وقال: [من الطويل]

١- وكم عَرضتُ لي من سِواكَ مَواهِبُ

فلم يُعْطِها سَمْعِي طَريقًا إلى قَلْبِي ٢- ولم أرجُ إلاَّ من أناملكَ الغني

وهلْ يُرتجَى الغيثُ إلا من السُّحْب

التخريج: « طراز المجالس » ٢٠٩، ولعل هذه النتفة والنتفة السابقة من قصيدة واحدة لاتحادهما في الوزن والقافية وحركة حرف الروي

(٣) وقال: [من الكامل]

١- عَهدي بجودكَ يرتوي من مَائهُ

أملَى ويرتَعُ في عَمِيمِ نباتِهِ

٢- فعلامَ تتركُهُ وأنتَ غَرَسْتَه

يبدُوالنُّبُولُ عليه في عَذَباتِهِ ٣- عَوَّدْتَه حُسْنًا ومثلُكَ أَهلُهُ

ف ارجِعْ ب م كرمًا إلى عَادَات مِ الله عَادَات مِ التخريج: « طراز المجالس » ٢٠٣.

(٤) وقال: [من الكامل]

١- قالوا انمحَى عَنه جميعُ جَمَاله
 لما التَحَى وَأَرَاحَ قَلْبَكَ بثُهُ

٢- فهل التحَى من عطْفِ قَدِّكَ لينُه

وهلِ انمحَى من سِحْرِ طَرْفِكَ نفثُهُ الرواية: (١) ورد البيت الأولَ في « الدر المصون المسمى بسحر العيون « برواية: « وراح قلبك»

(٢) وورد البيت الثاني في «الدر المصون المسمى بسحر العيون» برواية: «من قد عطفك... من طرف سحرك».

التخريج: مخطوط « رياض الألباب ومحاسن الآداب « المنسوب خطأ للنواجي الورقة ٢٧، والدر المصون المسمى بسحر العيون » ٢/ ١٠٤.

(٥) وقال: [من البسيط]

١- بِاللهِ يا سِحرَ عَينيهِ اللَّتَينِ هُمَا

على ضياعِ دَمِي مِن أكبرِ الحجَجِ ٢- استبق من رَمَقي مَا قَدْ سمحتَ به

فإن فعلتَ وإلاَّ أَنتَ في حَرَجِ التخريج: «الدر المصون المسمى بسحر العيون» ١٠٦/٢.

(٦) وقال: [من الكامل]

١- يا ربُّ مَعشُوقِ اللَّلالِ أطعتُهُ

وعَصيتُ في كَلَفِي به نُصَّاحِي

٢- غَرَسَ الجمالُ على مَحَاسنِ وجُههِ

رُوضًا سَعَاه من دُمِ الأرُواحِ

٣- وأردْتُ أعلمُ أيَّ شبيءٍ نبتُه
 فلأنبهُ آسسُ على تُفَاح

٤- سيمحَ الزَّمانُ به فباتَ مُعَانِقي
 من بغير طُولِ تَعَنُرُ وَجهَاحِ
 ٥- عانقتُه أُجني مَرَاشيفَ ريقه

فَكَأْنَهُا أُجني سُلافَةُ رَاحِ

٦- وثنيتُه فلثمْتُ نبتَ عَــذَارِهِ
 بـــرَّدْتُ غُــلًــةَ قلبــيَ الملتَـاح

٧- ونعمْتُ من قَمَرٍ إذا استجليتَهُ
 أغنَتْك طلعتُه عن المصْبَاح

٨- في ليلةٍ جَمَعَ الهَوَى أطرافَهَا

حتى التَقَى الإمْسَاءُ والإصباحِ

٩- تحكي سَماءُ نجومِهَا، ونجومها

الرواية: (١) ورد البيت الأول في «رياض الألباب برواية:» أطلعته.

التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر» ٩٤، والأبيات ١- ٣ له في مخطوط «رياض الألباب ومحاسن الآداب» المنسوب خطأ للنواجي ٥١، ومخطوط «مراتع الغزلان» ١٦١ الإسكندرية، ولم تتوجه لي قراءة عجز البيت الأخير.

(٧) وقال: [من البسيط]

١- لم يُبْقِ حُبُّكَ من جِسْمِي سِوَى شَبحِ
 مــردَّدٍ بـيـن أثــوابــي وأَبْــرادِي

٢- أتلفتَ رُوحِي فاستدرِكْ حُشَاشَتَهَا

قَبْلُ المَمَاتِ بوصْلِ أو بميعَادِي ٣- واكففْ عَسَاكرَ عينيكَ التي انبعثَتْ

مغيرة بين أُحْشَاء وأكباد

٤- وَقُلْ لِنَهَ دُكَ فَليرِفَقْ تَاأُودُه
 بكل غُصْن رَخِيم الْعَطْفِ مَيَّادِ
 ٥- وابلغْ بجهْدكَ ما أرضَاكَ من تَلَفِي
 وَحَسْببُكَ الله أن أَشْهمَتَ حُسَّادِي
 الرواية: (١) في البيت الأول حُرِّف لفظ «شبح»
 في المخطوط إلى «شح».

- (٢) وفي البيت الثاني حرِّفَ لفظ «حشاشتها» إلى «حشاشها».
  - (٣) وورد البيت الثالث هكذا: «أحشا».
- (٤) وفي البيت الرابع حرِّف «لفظ» تأوده إلى »تاوده».

التخريج: مخطوط «رياض الألباب ومحاسن الآداب» المنسوب خطأ للنواجي ٢٤.

(٨) وقال: [من الكامل]

١- يا مَن أجانبُه على كَلَفِي بهِ
 لم أسْس عنْكَ وإنما أتَجَلَّدُ

٢- لكَ بين (أثناء) الضُّلُوعِ حَرَارةٌ
 بك لا تُغَالبُها اللهُمُوعُ فَتبرُدُ

بت لا تعالبها التدملوع فلبرد ٣- (لأوحشَّنك) ما فَعلْتَ فإنَّني

راضٍ سبما تَأتى ومَا تتَعَمُّدُ

٤- قريب دُواعي الصَّبرِ منكَ فَهل منعت

قدمٌ إليه أو دَنَـتُ منه يَـدُ

٥- وحياةِ نَاظِرِك الذي في طرفِهِ

هاروتُ ينفثُ في العُقُودِ وَيعْقِدُ

٦- ما صَحَّ عندِي عنك أنَّك خُنْتَنِي
 عَهدَ الهوى فأحُولُ عَمَّا تَعهَدُ

ف مکتبة التراث الشعرى: مراجعات واضافات التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر» الورقة ٨٠، وكذا ورد البيت الرابع.

(٩) وقال: [من المنسرح]

١- بَكَى فأبكى عليه عُـوُّدُهُ

ولهانُ أَفْنَى الهوَى تَحَلُّدُهُ

٢- إذا استَقَرَّتْ به مَضَاجعُه

أَقَامَهُ شَهِوْقُه وأَقْعَدَهُ ٣- بِا ظَالِمًا كُلُّمَا خَضِعَتُ لَهُ

نَــفُــرَهُ تــيـهُــهُ وَشـــرُدهُ

٤- لم يبق منِّي الصّبا سوَى نَفُس

يَمْنَعُنِي الضَّيفُ أَنْ أُرَدِّدَهُ

ه- بُفديك صَبُّ ببيتُ (لَيلتَه)

يَـدْعُـو لَـكَ اللهُ بَاسِـطًا يَـدَهُ التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر» الورقة ٣٤، وورد صدر الأخير فيه هكذا: «ليله».

(١٠) وقال: [من المجتث]

١- إذا بَــدا يَــتَـثُـنًــي

نَــشُــوانَ مــن غَــيــر خَــمُــر

٢- عَجِبْتُ مِنْ صُبْح وَجِه

يَــلُـوحُ مــن لَــيْــل ثَـغْـر

٣- فَالشَّه مُسنُ تَلْعَبُ ما بي

ننا بكرد بكرة بكر التخريج: «قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان» ٢١٨/١، وهو المصدر الوحيد للمحقق في استدراکه.

(١١) وقال: [من المجتث] ية ومُ للنَّاس عُ نُري ٢- وفيك طَابَ جُنُوني وَلَدَّت ي هَتْكُ سَرِّي

التخريج: « قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان « ٢١٨/١، ولعلهما تابعان لما قبلهما.

(١٢) وقال: [من البسيط]

١- ما أنصفَ الليلُ أهلَ العشق وَكَّلَهم

في البعد والقرب بالتنغيص والسُّهر ٢- يزدادُ إن قاطعوا طُولاً ويقصُرُ إن

تَعاطفُوا فهو لا يَأْتى على قَدر

٣- فليتَهم عُوّضُوا ليلاً يعاملُهمْ في الوَصْل بالطُّول أو في الهَجْر بالقصر

التخريج: «مخطوط المرج النضر والأرج العطر» ٦٤، والبيتان ١، ٣ ملفقان فيه أيضًا ٦٣ – ٦٤، وورد البيتان ١، ٣ في «رياض الألباب» لمجهول ٣٤ هكذا:

١- ما أنصف أهْلَ العشْق عذَّبَهُم في الوَصْل بالطُّول أو في الوَصْل بالقصر ٢- فليتَهم رُزقُـوا لَيلاً يُعَاملهم

بالعَدْل فيهم فَليلقَاهُم على قَدَر

(۱۳) وقال: [من الكامل]

١- صبرًا عَلى نَهي العَدُول وأَمْره

ورضى بهجران الحبيب وَعدْرِهِ ٢- ارفق بصَب أنتَ ملء فُواده

قَلَقُ خُلِقَتَ لنَفعه ولضَعرُه

٣- لو كانَ يُسْليه هَـوَاكَ وَنَـارهُ

شبيءٌ لأسُلهُ الزَّمَان بمَرِّه

٤- هذا مُحبُّكَ قَدْ أَضْـرَّ به الهَوَى

إن لم تُصَدِّقُهُ فَسَلْ عَنْ أَمْره

ه- إن كانَ في قَلبي لغَيركَ مَوْضعٌ

وظَننتَ ذَاكَ فَشُـقَّهُ واستَبره

٦- حَاشَىاكَ أَن تَبْلَى بِمثل بِليَّتي

وسَلمْت من حُلو الغَرَام وَمُرِّه الرواية: (٣) ورد البيت الأول في «المرج النضر والأرج العطر» برواية: «يثني لا سلاه».

- (٤) وورد البيت الرابع في «رياض الألباب ومحاسن الآداب» برواية: «به النوى».
- (٥) ورد البيت الخامس في «رياض الألباب» ومحاسن الآداب هكذا: «لغيرك موضعًا»، وورد في «المرج النضر والأرج العطر» برواية: «فشقه واسبره».
- (٦) وورد البيت السادس في «رياض الألباب» هكذا: «طوى الغرام».

التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر» الورقة ٧٤ دار الكتب، ومخطوط «رياض الألباب» لمجهول ٤٨ – ٤٩.

(١٤) وقال: [من الكامل]

١- يا ربُّ ليل قدْ هَتَكْتُ ظَلامَهُ

بأغنَّ يبدُو البَدْرُ منْ أَزْرَاره

٢- قصُرتْ مَسيافَتُهُ عَلَيَّ كأَنَّمَا

خيطَتْ أُصَائلُهُ إلى أُسْحَاره التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر» ٦٦.

(١٥) وقال: [من الكامل]

١- يبلَى الزُّمَانُ وتَنْقَضِي سَاعاتُه وهـواكَ لا يَبْلى ولا يَتغيَّرُ

٢- (عاب) الوشاة عليك طولَ صَبَابَتي

بك والذي جَهلَ الصَّبَابةَ يَغدرُ الرواية: (٢) ورد البيت الثاني في «رياض الألباب ومحاسن الآداب» برواية: «غاب».

التخريج: مخطوط «رياض الألباب ومحاسن الآداب» المنسوب خطأ للنواجي الورقة ٥٧، ولعلهما والمقطعة السابقة من قصيدة واحدة.

(١٦) وقال: [من السريع]

١- يا ظالمًا جَارَ وَمَا أنصَفْ

كم تَعد الوَصْلَ وكم تُخلِفُ ٢- يا غصىنَ بان طرفُه قاتلُ وبَدْرَ تم م قَدُّهُ أَهْ يَثْ

٣- تبارك الله المائي صَاغَه يقر بالحُسسن له يوسسفْ

٤- يَسْالُني قلبُك مُسْتَهْترًا فَقُلت: مَن يَسْلألني أَعْسرَفْ

٥- مَن الذي أفتاكُ يا ظَالمي أنَّكَ لا تَضْمِنُ مِا نِتُلَفْ ؟ التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر»

(١٧) وقال: [من الطويل]

١- تجلُّدْ على رَيبِ الزَّمَانِ فإنَّه وإنْ خَالطَتْه سيكرةُ سَيفِيقُ

(۲۱) وقال: [من الطويل]

۱- تمنیتُ أن یَهْوی ولو رَدَّ نَظْرَة
 لیعلمَ أسبابَ الهوَی (کیف) تَفْعَلُ

٢- وقلتُ: عسى أن يعطفَ الوجدُ قَلبَهُ

على عاشقٍ من هَجْرِه يَتَمَلْمَلُ ٣- فمَا زادَه ذلُّ الهوَى غَيرَ قَسُوَةٍ

حَبَاهُ بِهِا مَعْشُ وقُهُ الْمِتَدَلَّلُ

٤- فيا رب حمًاني هواه وعافه
 فإني لأشجان الهوَى منه أُحمل التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر»
 الورقة ٢٤.

(۲۲) وقال: [من الكامل]

١- وتراه يُتبعُ وعده إنجازَه
 فيكَادُ يَعشُرُ قولُهُ بِ فَعَالِهِ

٢- يا مَن شددتُ يدِي عليه عَاقدًا
 طَمعى به مُسْتَمْسيكًا بحباله

٣- لم يُضْحني الدَّهرُ الحَرُورُ بِنَبْوَة

إلاَّ وَفَيَّاأني مَديدَ ظِلالِهِ التخريج: «طراز المجالس» ٢٠٥، والبيت الأول له فيه ٢٠٩.

(٢٣) وقال: [من البسيط]

۱- وافی کتابُك مَطوِیًا علی مِننِ

أدنى رَغائبِها يَستغرقُ الدِّيَمَا ٢- فبتُ أمْتعُه طَرْفي وألثُمُهُ

وإنما ألثمُ المغْرُوفَ والكَرَمَا

التخريج: « طراز المجالس « ۲۰۸

٢- ولا تُكثر الشَّكُوى إلى كُلِّ مَن تَرَى
 فَمَا كُلُّ مَن تَشْكُو إلىهِ شَفِيقُ
 التخريج: « طراز المجالس » ٢٠٩.

(١٨) وقال: [من الرمل]

١- لسْتُ أُنستَى لَيلتِي منه وَقدْ

أنجزَ الوعدَ الدي كَان مَطَلْ ٢- رَاقَبَ الأُعْيِنَ حَتِي رَقِدَتُ

ورَعَـــى حَـارسَــهُ حـتَّـى غَـفَـلْ ٣- بــقَــوَامٍ كُـلَّـمَـا مَـالــتْ به

نشعُوةُ التّيهِ انثنَى ثم اعْتَدَلْ

 ٤- يا لها من لَيلةٍ مَعْشوقة لم تكن غير عناقٍ وقُبَلْ

التخريج: مخطوط « رياض الألباب ومحاسن الآداب المنسوب » خطأ للنواجي الورقة ٤٣.

(١٩) وقال: [من البسيط]

١- وعاشقين قَضَى اللهُ اجتمَاعَهُمَا

فلم يليمًا بما قَالا ومَا فَعَلا

٢- تجاذَبا طرَفي عَتبٍ ومعذرةٍ

قاصفَرً ذا فَرَقًا واحمَرً ذا خَجَلا التخريج: مخطوط «رياض الألباب ومحاسن الآداب» المنسوب خطأ للنواجي١٥، وفيه: «تحاديا».

(۲۰) وقال: [من البسيط]

١- يزهُ و على خَدِّه وَردٌ إذا نهبتُ

منه النَّوافِرُ شيئًا رَدُّهُ الخَجَلُ

التخريج: « طراز المجالس » ۲۰٤.

(٢٤) وقال: [من البسيط]

١- أنا الذي كادَ يجْري الدَّهْرُ من خُلُقي

ماءً ويصغي (صَدَى) الموتَى إلى كَلِمِي ٢- لا تتعب الدَّهرَ في مبغى مَدَى أَمَلى

فليس في الأرض ما تسمُو به هممِي

التخريج: «طراز المجالس» ٢٠٨، وورد البيت الأول فيه هكذا: «صد الموتى»، والصواب ما تم إثباته، ومعنى الصدى هنا أتى عليه «ابن قتيبة الدينوري» في إتيانه على إحدى معتقدات الجاهلية من خلال شرحه لبيت «أبي دؤاد الإيادي» – الشاعر الجاهلي – الذي يقول فيه: «

سَلَّط الموتُ والمنون عليهم

فلهم في صبدَى المقابرِ هامُ

فإنهم كانوا يزعمون أن الميت إذا دفن خرج من قبره طائر مثل الهامة فلا يزال يصيح على قبره بالليل حتى يقتل من قتله ويدرك بثأره، ويقال: إنهم كانوا يزعمون أن عظام الموتى تصير هامة فتطير. أبو عمر قال وكانوا يسمون ذلك الطائر الصدى، والهام والصدى واحد». المعاني الكبير ص ٢٠٥، وبناءً على معنى الصدى هنا يتضح معنى بيت ابن المستوفى.

(٢٥) وقال: [من البسيط]

١- ما كنتُ أَحْسَبُكُمْ والدَّهرُ ذو غير

ممن تُحيلُ الليالي صَبِّغَ وُدِّهم

٢- ولا ظننتُ بكمْ ما قَدْ سَمِعْتُ به

لا والدي أوجَد الأشدياء من عدم التخريج: مخطوط «رياض الألباب ومحاسن الآداب» المنسوب خطأ للنواجي الورقة ١٥، وحرِّف

الاسم فيه إلى ابن المستوي، وورد عجز البيت الثاني هكذا: « الأشيا »، ولعل هذه النتفة والنتفة السابقة من قصيدة واحدة.

(٢٦) وقال: [من المتقارب]

١- يقُولُون طَالتُ مواعيدُه

وذلك من فعْلِ غِيرِ الكَرِيمِ ٢- فقلتُ: بعدتُم ولكنَّهُ

يحبُّ سَمَاعِ تَقَاضِي الغَريمِ الغَريمِ التخريج: « طراز المجالس « ٢٠٣ – ٢٠٤.

(٢٧) وقال: [من المجتث]

١- فقلتُ عينيكَ أُبغِي منهاشِ، فَاءَس، قامِي،

٢- وهـــل رأيـــت جريحًا
 يشهفيه لَــث مُ السّعهام ؟
 التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج العطر»
 ١٠٢٠.

(٢٨) وقال: [من البسيط]

عَنْكم على هَـوْلِ ما نلقَى أَمَانِينَا عَنْكم على هَـوْلِ ما نلقَى أَمَانِينَا

٣- فالحرُّ مَن باتَ يَرْعى عَهدَ صاحبِهِ
 في القرب رَاجينًا وفي العَهْد وَافينًا

إشْ فَتُ على تلفِ أرواحُنَا فَمُرْ
 طيفَ الخيالِ محينًا فيحيينا
 الرواية: (٢) وورد البيت الثاني في «روض

ف مکتبة التراث الشعرى: مراجعات واضافات

الآداب» برواية: «تمنى (كذا) ما شئت تلقاه....ما (٣١) وقال: [من الكامل] تلقى...».

- (٣) وورد البيت الثالث في «روض الآداب» برواية: «فاختر بقربك أو في».
- (٤) وورد البيت الرابع في «رياض الألباب» برواية: «طيف الخيال تحيينا».

التخريج: مخطوط «رياض الألباب ومحاسن الآداب» المنسوب خطأ للنواجي الورقة ٤٤، و«روض الآداب» ١٥١.

(٢٩) وقال: [من المجتث]

١- وربَّ أقطعَ يَشُدُو

سبارُوا وما وَدُّعُوني ٢- ما أنصَ فُوا أُهـل وُدًى

واصلتُهم قَطَعُ وني

الرواية: (١) ورد البيت الأول في النجوم الزاهرة برواية:

أفديه أقطع يشبدو

ســـارُوا ولا ودّعُـونــي

التخريج: مخطوط «مراتع الغزلان» الورقة ١٣٣، وهما بلا نسبة في النجوم الزاهرة ١٥٦/٨.

- (٣٠) وقال: [من الكامل]
- ١- أنفقتُ عمري في هواكَ وصرتُ من

ندمى أعض أنامل المغبون

٢- الذَّنبُ لي فيمًا صَنعتُ لأنَّني

أودعت قلبي عند غير أمين التخريج: « طراز المجالس » ٢٠٣.

١- منْ غبتَ غَابَ الجودُ وانقطعَ النَّدَى

وعفًا السيماحُ وغاضَ وهو معينُ ٢- إنَّ امـرأ تأتى عليه ساعةٌ ويفوتُ مَوقعُ طَرفهَ لَغبينُ التخريج: « طراز المجالس « ۲۰۱.

(٣٢) وقال: [من السريع]

١- لا أبعد الله فُلانًا على

لُــوم خِـصَـال جُـمعت فيه ٢- وأبعد الله الزُّمَانَ الذي

أحْوجنَا (أنَّىي) نُداريه التخريج: « طراز المجالس » ۲۰۸، والشطر الأخير فيه (أنا)، وأنَّى نداريه:كيف نداريه.

(٣٣) وقال: [من البسيط]

١- أصغَى ومَالَ إلى تَصْديق وَاشيه

فظل يُلفتُه عَنَّا ويثنيه ٢- يا مخجلَ البَدْرَ حُسنًا في تمثُّله

وفَاضع الغُصْن لينًا في تثنيه

٣- ومُعْرضًا عن شكاتي وهو يسمعُها

ولاهيًا عن حَديثي وهو يَرُويه ٤- ما غيَّرَ البعدُ وَجْدًا كنتَ تَعْهَدُهُ

ولا سَعَى الدُّهْرُ يَومًا في تَنَاسيه

٥- في كُلِّ شَيء له شَيأْنٌ يُجَدِّدُهُ

كأنَّمَا كُلُّ شَسِيء من دَوَاعِيهِ

٦- فما يَــزُولُ ولـو زالـتُ دَوَائــرُهُ

وما يحولُ وَلَو حَالتُ لَياليه

٧- أخفِي شُجُوني فتُخْفِيني مُكَافَاة
 والعاشيقُ الجَلْدُ يخفيها فتُخْفيهِ
 ٨- فلم يُكَابِدْ جميلَ مَا أَكابِدُه

ولم يُعانِ كثيرَ مَا أُعَانيهِ

٩- عندي من الشَّوقِ ما لَوَ انَّ أَيسرَهُ
 يلقى على الليل ما انجابتْ دَيَاجيه

١٠- كـأنَّ حَظيَ منه اشتقَّ أسـوَدَه

فَـمَـا يـحـولُ ولا الأيــامُ تُبْليهِ ١١- ما كانَ ما نَقَلَ الواشونَ-لا سلموا-

إلا القطيعينِ مِن زُورٍ وتَمْويهِ ١٢- فانظر إلى فرق ما بَيْني وبينهم

من كاذبينَ وزَاكِ في دُعاويهِ ١٣- تجرادي الواحد يمحوهم ويثنيه

ومُـؤْلـم الـلَـوم فيها هَـم مُغريه الرواية: (۱۲) ورد البيت الثاني عشر في «المرج النضر» برواية: «وفراك في دعاويه».

التخريج: مخطوط «المرج النضر والأرج» العطر الورقة ١١٦، والأبيات ١، ٢، ١١، ١١ من هذه القصيدة له في مخطوط «رياض الألباب ومحاسن الآداب» المنسوب خطأ للنواجي الورقة ٥٨، وكذا ورد صدر البيت الأخير.

(٣٤) وقال: [من البسيط]

١- يَرْضَى ويغضَبُ لا عمدًا ولا غَلَطًا

لكنَّه ذو فُنُونٍ في تجنَّيهِ ٢- فمَا تقرِّبُه منَّى محَاسنُه

ولا تُبعدُه عنِّي مَسَاويه

التخريج: «طراز المجالس» ٢٠٨، ولعلهما تابعان للقصيدة السابقة .

(٣٥) وقال: [من الخفيف]

١- أيُّها السَّيدُ الذي لم يَعُدُ إلا (م)

(وَليًّا عَلى النَّجَا والوَفَا)

٢- أنتَ في الأسْرِ ما وَعدْتَ فَسَلبي

لكَ إمَّا (مَنًّا وإمَّا فَدَا)

التخريج: « طراز المجالس » ٢٠٨، وورد عجز البيت الأول فيه هكذا: «وليُّ عَلَى النَّجاحِ والوَفَاء»، ولعل الصواب ما أثبت، وورد الشطر: « إما ثنا وإما فداء»، ولعل الصواب ما أثبت، لنزوع الشاعر إلى الاقتباس من قوله -سبحانه وتعالى -: ﴿ فَإِذَا لَيْنَ كُفُرُواْ فَضَرِّبُ الرِّقَابِ حَقِّ إِذَا أَتُغَنّتُمُوهُمْ فَشُدُوا لَيْنَ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَا فِذَاءً حَقَى تَضَعَ الْخَرِّبُ أَوْزَارِهَا قَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ لَانْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِبَنْلُواْ بِعَضَ الْخَرِّبُ أَوْزَارِهَا قَلِكَ وَلَا يَعْضَ الْخَرِّبُ أَوْزَارِهَا قَلْكَ وَلَا يَعْضَ الْخَرِّبُ أَوْزَارِهَا قَلْكَ وَلَا يَعْضَ اللهُ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ سورة وَلَا يَنْ يُضِلِ اللهِ فَلَن يُضِلَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ سورة محمد - ﴿ الآية رقم (٤). «السلب: ما يسلب». لسان العرب (سلب ٢٠٥٧).

(٣٦) ونسب إليه وإلى غيره: [من البسيط]

١- وليلةٍ كاغْتمَاضِ الجفْنِ قَصَّرَهَا

وَصْلُ الحبيبِ ولم تقْصُرْ عَن الْأَمَلِ

٢- بتناً نُجاذِبُ أهْدَابَ الظُّلامِ بها

كفَّ الملالَ وذكرَ الصَّدُّ والمِلَلِ

٣- وكلَّمَا رامَ نطقًا في مُعَاتبتي

سَـدَدْتُ فَـاهُ بطيبِ اللَّثْمِ والقُبَلِ

الرواية: (٣) ورد البيت الثالث في معاهد التنصيص برواية: « بنظم اللثم ».

التخريج: مخطوط « رياض الألباب » لمجهول

الورقة ٣٧، والبيتان ١، ٣ في أربعة أبيات للقاضي أبي الفتح بن قادوس في معاهد التنصيص ١٧٠/، و«المَللُ المَلالُ: وهو أَن تَمَلَّ شيئاً وتُغْرِض». «لسان العرب» (ملل ص ٤٢٦٩).

### (٩) عبد الرحيم العباسي (٨٦٧ هـ - ٩٦٣هـ):

عبد الرحيم العباسي هذا أديب كبير من أدباء القرنين التاسع والعاشر الهجريين، كان ناثرًا من طراز فريد له بعض الرسائل الإنشائية، منها «أنفع الوسائل إلى أبدع الرسائل»، و«أنس الأرواح بعرس الأفراح»، وقد قمت بتحقيقهما، وبالإضافة إلى ذلك كان «العباسي» ناقدًا، ضمَّن مؤلفه القيم الموسوم بـ«معاهد التنصيص على شواهد التخليص» كثيرًا من طروحاته النقدية، وجمع «العباسى» إلى الأدب الثقافة الإسلامية، وله في ذلك آثار تشهد له بسعة اطلاعه وعمق ثقافته، وعلى صعيد الحياة الشعرية كانت له محاولات في نظم الشعر التي لم تصلنا في ديوان، لذا نهضتُ بجمع شعره وتحقيقه، ونشرته في مكتبة الآداب بالقاهرة عام ٢٠٠٦م، ولا يزال تراث «العباسي» في دائرة اهتمامي المتواضع، فأتتبعه في مصادره، وكان من آثار ذلك أن عثرت على أشياء جديدة منها هذه المقطعة الشعرية التي تستدرك على ما نشرته:

١- يا فؤادي وأين مني فؤادي؟

لسبت أدريك ضبل في أي وادي!

٢- شعب الحب قد تشعب قلبي

في ذراها وغاب عنها الهادي

٣- يا خليلي إن تمرا بلعل

فأنشداه ما بين تلك الوهاد

٤- فهو في قبضة الغرام أسير
 دون فاد وهالك دون وأد
 ٥- ليس غير الصيدا يرد جواباً

لي منه في حالة الإنشياد

٦- كلما قلت: أين غاب فؤادي؟

رد لي منه أين غاب فوادي؟

التخريج: الكشكول للعاملي مج ٢/ص ٢٥٢.

هذا ما تيسر إثباته في المراجعة، وما عن لى إضافته هنا، وأعود فأكرر أننى لما لم أقف على هذه الإضافات في بحث منشور على الرغم من كثرة البحث والتنقيب أثبتها هنا، وربما يكون هناك من طرق بعضها مما لم أهتد إليه، ولا أقطع بأنها كل ما في المصادر بخصوص ما تناولته في المراجعة، فربما تكون هناك أشياء أخرى جانبنى التوفيق في الاهتداء إليها، وأعترف بأن كل ما تقدم لا يغض أبدًا من جهود المحققين الفضلاء أصحاب الأعمال مناط المراجعة هنا، وليس الهدف من إثبات ما تقدم إلا الدعوة المخلصة لأصحاب هذه الأعمال إلى مراجعتها، وإضافة هذه الإضافات في طبعة ثانية، فهي منهم وإليهم ولولا أعمالهم المشكورة، وجهودهم لما كانت السطور السابقة. والأمر لا يعدو من كاتب هذه السطور سوى العناية بالتراث والمشاركة المتواضعة في محاولة إظهاره على الوجه الذي يليق بما بذله الأجداد من معاناة فى إبداعه وتدبيجه، والظن أن هذا هو هدف الباحثين جميعًا، وإن كان ثمة تقصير أو خطل غير مقصود هنا أو هناك في الصفحات السابقة وهو أمر وارد ومتوقع، فإنما لأن كاتبها بشر، والعزاء أنه اجتهد وما قصر، وعلى الله قصد السبيل.

#### المصادر:

- ١- آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة: لأبي البركات الغزى (ت ۹۸۶ هـ)، تحقیق عمر موسی باشا، مجمع دمشق،
- ٢- آل وهب من الأسر الأدبية في العصر العباسي: ليونس السامرائي، مطبعة المعارف، بغداد، ط١، ١٩٧٩م.
- ٣- الإحاطة في أخبار غرناطة: للسان الدين بن الخطيب (ت٧٧٦هـ)، تحقيق: محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ١٩٧٤م.
- ٤- الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار: للسيوطي (ت ٩١١ هـ)، تحقيق: على حسين البواب، المكتب الإسلامي، دار الخاقاني، بيروت، الرياض، ط١،
- ٥- اعتلال القلوب: للخرائطي (ت٣٢٧ هـ)، بعناية: سمير رباب، وكمال مرعى، المكتبة العصرية، بيروت، ط١،
- ٦- أمالي الزجاجي: لأبي إسحاق الزجاجي (ت٣٤٠ هـ)، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط٢،
- ٧- الإنباء في تاريخ الخلفاء: لابن العمراني (ت٥٨٠ هـ)، تحقيق: قاسم السامرائي، دار الأفاق العربية، القاهرة، ط۱، ۱۹۹۹م.
- ٨- تاريخ الإسلام: للذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٤٢٤هـ.
- ٩- تاريخ دمشق: لابن عساكر (ت٥٧١ هـ)، تحقيق: محب الدين العمروي، دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤١٦هـ
- ١٠ تحفة الأديب في نحاة مغنى اللبيب: للسيوطي (ت١١٩هـ)، دراسة تحقيق: حسن الملخ، وغيره، عالم الكتب الحديث،
- ١١- التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم القزويني (ت٦٢٣هـ)، تحقيق: عزيز الله العطاردي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٨٧م.
- ١٢- التذكرة الفخرية: لبهاء الدين الإربلي (ت ١٩٢هـ)، تحقيق: حاتم الضامن، دار البشائر، دمشق، ط١، ٢٠٠٤م.
- ١٣- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضى عياض (ت٥٤٤ هـ)، ج٣، تحقيق: عبد القادر الصحراوي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٩٩٥م.
- ١٤- تشنيف السمع بانسكاب الدمع: للصفدي (ت٧٦٤هـ)، تحقيق: محمد داود، دار الوفاء الإسكندرية، ٢٠٠٠م.

- ١٥- تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون: للصفدي (ت٧٤٦ هـ)، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، مطبعة المدنى، ١٩٦٩م.
- ١٦- جمهرة الإسلام ذات النثر والنظام: للشيزري (ت٦٢٢هـ)، تحقيق: محمد إبراهيم حور، المجمع الثقافي، أبو ظبي،
- ١٧ دراسة تحقيقية نقدية لخمسة دواوين شعرية: عبد الرازق حويزي، نشر مكتبة الآداب، القاهرة ٢٠٠٤م.
- ١٨- الدر المصون المسمى بسحر العيون: للبدري الدمشقي ( ٨٩٤ هـ ) ، نشره: سيد صديق عبد الفتاح ، ط دار الشعب،
- ١٩ ديوانا القاسم بن يحيى بن معاوية المريمي، والحسين بن محمد البارع البغدادي: حياتهما وشعرهما: جمع وتقديم وتحقيق: هلال ناجي، دار الهلال، دمشق.
- ٢٠- ديوان ابن رشيق القيرواني (ت٤٦٣ هـ)، جمع وتحيق: عبد العزيز الميمني، ضمن كتابه: النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف القيروانيين، المطبعة السلفية، ١٣٤٣هـ، وجمع وترتيب: عبد الرحمن ياغي، دار الثقافة، بيروت، وشرح: صلاح الدين الهواري، دار الجيل، بيروت، ١٩٩٦م، وجمع وتحقيق وشرح: محيي الدين ديب، المكتبة العصرية، بيروت، ١٩٩٨.
- ٢١- ديوان الشافعي، تحقيق: محمد عفيف الزغبي، طبعة ١٣٩١ هـ، وتحقيق: مجاهد مصطفى بهجت، دار القلم، دمشق، ط۱، ۱٤۲۰هـ
- ٢٢- ديوان الشريف الرضى (ت٤٠٦ هـ): شرحه وعلق عليه وضبطه وقدم له: محمود مصطفى حلاوي ، شركة الأرقم ابن الأرقم، بيروت، ط١، ١٩٩٩م.
- ٢٢- ديوان الصبابة: لابن أبي حجلة التلمساني (ت٧٧٦ هـ)، تحقيق: محمد زغلول سلام، الإسكندرية، ١٩٨٧م.
- ٢٤- ديوان الصورى (عبد المحسن بن غلبون ت ٤١٩ هـ)، تحقيق: شاكر هادي شكر، وآخر، بغداد، ١٩٨١م.
- ٢٥- ديوان علي بن الجهم (ت٢٤٩ هـ): تحقيق: خليل مردم بك، دار صادر، بيروت، ط٣، ١٩٩٦م.
- ٢٦- ديوان أبي الفرج بن هندو (ت ٤٢٣ هـ): جمع وتحقيق: عبد الرازق حويزي، نشر مكتبة الآداب، القاهرة، ٢٠٠٠م، وعلقت عليه في كتابي الذي نشرته تحت عنوان: دراسة تحقيقية نقدية لخمسة دواوين شعرية، مكتبة الأداب، القاهرة، ٢٠٠٤م، وصدرت نشرة خاصة جديدة من هذا الديوان عام ٢٠٠٧م، وفي مجلة العرب مجلة العرب ص۲۲، ج۲، ۱س۲۲ رجب و شعبان ۱٤۲۸هـ تعقیب علی النشرة الأولى بعيد عن العلمية، وفي النشرة الأخيرة

- ستة أبيات جديدة لم يستدركها صاحب التعقيب، وقد خرجتها على تاريخ طبرستان ١١١، والحدائق الوردية ١٦٨/٢، ومطلع البدور ٢٥/٤، مع الاختلاف في رواية بعض ألفاظها لذا لم أثبتها هنا.
- ٢٧- ديوان ابن لؤلؤ الذهبي (ت ٦٨٠ هـ): جمع وتحقيق: د.عباس هاني الجراخ، بغداد، ٢٠٠٦م.
- ٢٨- ديوان أبي نواس (ت ١٩٧هـ): تحقيق: إيفالد فاغنر، وغريغور شولر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر،
- ٢٩- ديوان يحيى بن على المنجم (ت ٣٠٠ هـ): جمع وتحقيق: هلال ناجي، ضمن كتاب أربعة شعراء عباسيون، دار الغرب الإسلامي، ط١، ١٩٩٤م.
- ٣٠- ذم الهوى: لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ )، صححه: أحمد عبد السلام عطا، دار الكتب العلمية، ط٢، ١٩٩٣م.
- ٣١- ذيل تاريخ بغداد: لابن النجار (ت ٦٤٣ هـ): تحقيق: قيصر فرح، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٢- روض الآداب: للشهاب الحجازي (ت٥٧٥ هـ)، دراسة وتحقيق: عبد الباسط عابدين، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة أسيوط، ١٩٩٢م.
- ٣٣- روضة البلاغة: لعبد الملك بن المعافى، تحقيقى: عبد المنعم الرجبي، المكتبة العصرية، بيروت، ط١، ٢٠١٠م
- ٣٤ رياض الألباب: لمجهول، دار الكتب المصرية، شعر تيمور ٨٦٧.
- ٣٥- رياض الألباب ومحاسن الآداب: المنسوب خطأ للنواجي، وهو للشريف الأسيوطي (ت ٨٥٩ هـ)، المكتبة الأزهرية، برقم ۲۷۹.
- ٣٦ زهر الأكم في الأمثال والحكم: للحسن اليوسي (تق١١)، تحقيق: محمد حجي، دار الثقافة، المغرب ١٩٨١م.
- ٣٧- الزهرة: لمحمد بن داود الأصفهاني (ت٢٩٦هـ)، تحقيق: إبراهيم السامرائي، وآخر، الأردن، ط٢، ١٩٨٥م.
- ٣٨- سعرور النفس بمدارك الحواس الخمس: للتيفاشي (ت٢٥١هـ)، تحقيق: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط١، ١٩٨٠م.
- ٣٩- ٣ سفر السعادة وسفير الإفادة: للسخاوى (ت٦٤٢هـ)، تحقيق: محمد أحمد الدالي، دار صادر، بيروت، ط٢،
- ٤٠- شروح سقط الزند: للبطليوسي وغيره، تحقيق: عبد السلام هارون وغيره، الهيئة المصرية العامة للكتاب،
- ٤١- شعر عبد الرحيم العباسي (ت٩٦٣هـ): جمع وتحقيق: عبد الرازق حويزي، مكتبة الآداب، القاهرة، ٢٠٠٦م.

- ٤٢- الشعر العربي في العراق وبلاد العجم في العصر السلجوقي: علي جواد الطاهر، دار الرائد، بيروت، ط٢،
- ٤٣- طرائف الطرف: للبارع البغدادي، الحسين بن محمد (ت ٥٢٤هـ)، تحقيق: هلال ناجى، عالم الكتب، بيروت،
- ٤٤- طراز المجالس: للشهاب الخفاجي (ت١٠٦٩هـ)، المطبعة الوهبية، مصر، ١٢٨٤هـ.
- 20- الفرج بعد الشدة: المحسّن بن على التنوخي تحقيق: عبود الشالجي، دار صادر، بيروت ١٩٧٨.
- ٤٦- الفصوص: لصاعد البغدادي، تحقيق: عبد الوهاب التازي سعود، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب،
- ٤٧- قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان: لابن الشعار الموصلي (ت٦٥٤هـ)، تحقيق: كامل الجبوري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٥م.
- ٤٨- كتاب الصناعتين: لأبى هلال العسكرى (ت٣٩٥هـ)، الأستانة، ١٣٢٠هـ.
- ٤٩- الكشف عن مساوئ شعر المتنبى للصاحب بن عباد (ت٣٨٥ هـ)، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، مكتبة النهضة، بغداد، ط١، ١٩٦٥م.
- ٥٠ الكشكول: لبهاء الدين العاملي (ت١٠٣١هـ) تحقيق: الطاهر الزاوي، طبعة عيسى الحلبي، ١٩٦١م.
- ٥١- لسان العرب: لابن منظور (ت٧١١هـ)، تحقيق: عبد الله الكبير، وآخرين، دار المعارف، القاهرة.
- ٥٢ مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن: لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ): تحقيق: مصطفى الذهبى، دار الحديث -القاهرة- ط١، ١٩٩٥م، وتحقيق: أبو عبد الله محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١،
- ٥٣ مجلة آفاق الثقافة والتراث، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، العدد ع ٢٨،٢٠١٠م .
- ٥٤- مجلة الذخائر، رئيس تحريرها الأستاذ كامل سلمان الجبوري، ع۲۱، ۲۲، ۱٤۲۹هـ، وفي هذا العدد (ديوان ابن المستوفي الإربلي (ت٦٣٧هـ): جمع وتحقيق وتقديم: كامل سلمان الجبوري ).
- ٥٥ مجلة العرب: ج ٥ ٨، س٤٤، ١٤٣٠هـ، ج١١، ١٢، ١٤٢٨هـ (استدراكات على جملة من الدواوين: هلال ناجي).
  - ٥٦ مجلة العرب، ج٥، ٦، ١٤٢٩ هـ.
- ٥٧ مجلة المورد: مج ٧، ٣٤، ١٩٧٨م (الأقرع بن معاذ القشيري: حياته وما تبقى من شعره)، مج ١٥، ع٢،

١٩٨٦م (المستدرك على شعر الأقرع بن معاذ القشيري)، مج ٢٦، ع٣، ١٩٩٨م، وفيه: رسائل المبارك بن أحمد، وفيها مجموع شعره، ونشر هلال ناجى - كما صرح في مستهل استدراكه المنشور في مجلة العرب - هذا العمل في كتاب صدر عن عالم الكتب، بيروت سنة ١٩٩٩م =١٤٢٠هـ أي بعد نشره في مجلة المورد بعام واحد، ولم أقف على هذا الكتاب، وعلى العموم لا زيادة في ما ضمه من شعر لابن المستوفى عما نشر في المورد، إذ ضم ٧٢ بيتًا على ما ذكر مجاهد مصطفى بهجت في بحثه الموسوم بـ«المستدرك على المكتبة الشعرية ص ٢٣٦ -٢٣٧ المنشور في مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ع ٦٦»، وعدد الأبيات هو نفسه المنشور في مجلة المورد.

- ٥٨- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، ع ٧٥، ٢٠٠٩م.
- ٥٩- المحاسن والمساوئ: للبيهقى، تحقيق: محمد أبي الفضل، نهضة مصر ،١٩٦١م.
- ٦٠- محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء: الراغب الأصفهاني (ت ٥٠٥ هـ)، تحقيق: رياض عبد الحميد مراد، دار صادر، بیروت، ط۱، ۲۰۰۶م.
- ٦١- المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبى عبدالله ابن محمد بن الدبيثي، انتقاه: محمد بن أحمد الذهبي - تحقيق: مصطفى جواد، مطبعة المعارف، بغداد،
  - ٦٢ المدهش: لابن الجوزي (ت٥٩٧ هـ):
  - ١- تحقيق: مروان قباني، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢- تحقيق: حامد البسيوني، دار الحديث، القاهرة،
  - ٣- وطبعة دار الجيل، بيروت، ط١، ١٩٧٧م.
- ٦٣- مراتب النحويين: لأبى الطيب اللغوي، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، دار الفكر، القاهرة.
- ٦٤ مراتع الغزلان في وصف الحسان من الغلمان: للنواجى، مخطوط مكتبة الإسكندرية برقم ٢٢٩ أدب.
- ٦٥- المرج النضر والأرج العطر: للشريف الأسيوطي، معهد المخطوطات العربية، برقم ٧٥٩ أدب، وفيه ٨٦ دوبيت.
- ٦٦- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد: لابن النجار البغدادي (ت ٦٤٣هـ)، انتقاه ابن الدمياطي (ت٧٤٩هـ)، تحقيق: قيصر فرح، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٦٧- مستوفى الدواوين: لمحمد بن عبد الله الأزهري، تحقيق: زينب القوصى، وزميلتها، دار الكتب المصرية - ٢٠٠٣ وما بعدها.

- ٦٨- المعاني الكبير: لابن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ): دار الكتب العلمية، بيروت،ط١، ١٩٨٤م.
- ٦٩- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: لعبد الرحيم العباسي (ت٩٦٢هـ)، المطبعة البهية المصرية،
- ٧٠- معجم الأدباء: لياقوت الحموى (ت٦٢٦هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٣م.
- ٧١- المنتظم في تاريخ الملوك والأمه: لابن الجوزي (ت٥٩٧هـ)، دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٢م.
- ٧٢- المنصف: لابن وكيع التنيسي ( ٣٩٣هـ)، ج٢ تحقيق: محمد عبد الله العزام، مركز الملك فيصل، الرياض،
- ٧٣- الموسوعة الشعرية (cd) المجمع الثقافي أبوظبي
- ٧٤- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي (ت٤٧٨هـ)، قدم له وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩٢م.
- ٧٥- نزهة الألباب في ما لا يوجد في كتاب: للتيفاشي (ت٢٥١هـ)، تحقيق: جمال جمعة، مكتب رياض الريس للنشر، الرياض، قبرص، ط١، ١٩٩٢م.
- ٧٦- نزهة الجلساء في أشعار النساء: للسيوطي (ت٩١١هـ)، تحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة.
- ٧٧- نضرة الإغريض في نصرة القريض: للمظفر بن الفضل العلوي (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق: نهى عارف الحسن، دمشق،
- ٧٨- نظم الدر والعقيان في محاسن الكلام لمحمد بن عبدالله ابن عبد الجليل للتنسي ، تحقيق: نوري سودان، شتاينر، بيروت، ۱۹۸۰م.
- ٧٩- نفح الطيب: للمقري التلمساني (ت١٠٤١هـ)، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، ۱۹۸۲م.
- ٨٠- النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر العيدروس (ت ١٠٨هـ)، تحقيق: أحمد حالو، وآخرين، دار صادر، بیروت، ط۱، ۲۰۰۱م.
- ٨١- الوافى بالوفيات: للصفدي (ت ٧٦٤هـ) تحقيق: نخبة من المحققين، دار نشر فرانز شتاينر، فيسبادن، وطبعة أخرى بتحقيق: تركي مصطفى، وآخر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ٢٠٠٠م.

# وقفات مع التاريخ السياسي للدولة الحمادية بالقلعة من خلال كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير

أ. طاهر سبع أبو مالك
 جامعة المسيلة – الجزائر

توطئة: إن تاريخنا الإسلامي خاصة السياسي منه - فيه الكثير من الجوانب الإيجابية، كما فيه أيضا جوانب السلبية، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية، والصراع على السلطة الذي حدث كثيرا بين أفراد الأسرة الواحدة أو مجموعة من الأسر، أو القبيلة الواحدة أو مجموعة من القبائل، وهو الذي أدى - في كثير من الأحيان وعلى مر العصور - إلى التمزق السياسي لأمتنا، لهذا لابد أن يدرس تاريخنا بسلبياته وإيجابياته معا، ولا يمكن دراسة التاريخ بموضوعية إن أبرزنا الجوانب المضيئة في هذا التاريخ، دون إبراز الجوانب السلبية أو «المظلمة» فيه، وذلك لأن الفائدة من التاريخ بلا أخذ العبرة والاستفادة منه بإيجابياته وسلبياته في حاضرنا ومستقبلنا، وإلا أصبح هذا التاريخ بلا فائدة، وأشبه شيء بالحكايات التي تروى في مجالس السمر.

والتاريخ السياسي للدولة الحمادية الذي بدأ مع مطلع القرن الخامس الهجري /الحادي عشر ميلادي بعد استقلال حماد بن بلكين بالمغرب الأوسط، متخذا من القلعة أبي طويل عاصمة له (۱)، لا يعدو أن يكون فصلا من

فصول تاريخ أمتنا الطويل، وفيه كغيره من تواريخ الدول أو الدويلات الإسلامية في المشرق والمغرب الإسلاميين، جوانب إيجابية وأخرى سلبية، لا بد على دارسي التاريخ الكشف عنها وعدم إغفالها، حتى يتسنى لنا دراسة تاريخنا

الإسلامي بصدق وموضوعية، دون زيادة أو مبالغة، أو تحريف للنصوص.

وقد تناولت مختلف المصادر التاريخية الوسيطة التاريخ السياسي للدولة الحمادية باستفاضة خاصة المصادر المغربية منها، بيد أن المصادر التاريخية المغربية المعاصرة للحدث، أو القريبة منه لم تصلنا، بل وصلتنا مادتها العلمية ضمن مصادر تاريخية أخرى متأخرة عنها نوعا ما.

ويأتي في طليعة المصادر التاريخية التي استوفت التاريخ السياسي للدولة الحمادية، كتاب البيان

والزيرية، حيث توفى منتصف القرن الخامس

و يتميز ابن الأثير في كتابه الكامل على العموم، بروح علمية نقدية كبيرة، حيث كان يرجع إلى أوثق الروايات والنصوص، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بحيث لا يأخذ الأخبار على عواهنها، بل كان يمحصها ويرفض منها ما لا يصمد أمام النقد، كما يتسم منهجه بمحاولة تقديم تاريخ الأمة الإسلامية كوحدة متناسقة، مما يضفى صبغة عالمية للتاريخ الإسلامي، يضاف إلى ذلك ما اتسم به أسلوبه من سلاسة ووضوح، ودقة وبساطة واختصار (١).

وتأتى أهمية الكامل في التاريخ بالنسبة لأحداث القرن الخامس الهجري /الحادي عشر الميلادي في المغرب الإسلامي بصفة عامة، وتاريخ الدولة الحمادية بصفة خاصة، أن معظم المصادر التاريخية المغربية المعاصرة للحدث، أو القريبة منها على الأقل لم تصلنا، وحسب الترتيب الزمنى للمصادر التاريخية المتوفرة لدينا، والتي تناولت الأحداث السياسية للدولة الحمادية واستفاضت في الحديث عنها، فإن الكامل في التاريخ يُعَدُّ أقدم هذه المصادر، ونقصد هنا مصدرين مغربيين سبقت الإشارة إليهما ألا وهما: البيان المعرب لابن عذاري المراكشي، وكتاب العبر لابن خلدون، لوفرة مادتيهما واعتماد الباحثين في تاريخ المغرب الإسلامي عليهما كثيرا.

وستتناول هذه الدراسة بشيء من التحليل التاريخي، فالمعلومات التي أوردها ابن الأثير حول التاريخ السياسى للدولة الحمادية بالقلعة (٤٠٨هـ- ٤٦٠هـ)، أي في مرحلة التأسيس، ومنذ قيام هذه الدولة حتى بناء مدينة بجاية ثم انتقال المعرب في أخبار المغرب لابن عذاري المراكشي (١٣١٢هـ/١٣١٦م)، وكتاب العبر لعبد الرحمن بن خلدون (ت ۸۰۸هـ/۱٤۰٥م)، وكتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير (ت ٦٣٠هـ/١٢٣٢م).

ويُعَدُّ الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري (٢)، من أهم المصادر التاريخية المشرقية التي تناولت تاريخ العالم الإسلامي كله، بما في ذلك الجزء الغربي منه، حيث احتوى هذا الكتاب على معلومات مستفيضة ودقيقة، من أخبار المغرب الإسلامي منذ الفتح الإسلامي إلى أيام الدولة الموحدية الذي كان معاصرا لها(٢). ومما يميز كتابه الكامل، أنه وازن فيه تقريبا بين أحداث المشرق والمغرب الإسلاميين فلم يطغ اهتمامه بهذا على اهتمامه ىذاك

وفيما يتعلق بتاريخ المغرب الإسلامي في «الكامل»، نشير إلى أن المستشرق الفرنسي فانيان Fangan قد قام بجمع المادة العلمية المتعلقة بتاريخ المغرب الإسلامي من تاريخ ابن الأثير، ونشرها في الجزائر سنة ١٩٠١ تحت عنوان(٥):

«Annals du Maghreb et de L'Espagne du tarikh d'ibn al-athir».

وقد اعتمد ابن الأثير على الكثير من المصادر المكتوبة والتي أكثرها لم يصل إلينا، ومن المرجح أنه اعتمد في جمع مادته العلمية عن المغرب الإسلامي على مصادر تاريخية مغربية معاصرة للدولة الحمادية أو قريبة منها، والتي كانت متوفرة فى زمانه - وإن لم يصرح بذكرها - بحيث نقل أو انتخب منها، الكثير من المادة العلمية ليدعم بها كتابه الكامل في التاريخ، ونقصد بذلك كتاب «تاريخ إفريقية والمغرب» للرقيق القيرواني الذي يعد من المؤرخين المعاصرين للدولتين الحمادية

السلطة الحمادية إليها ؛ هذا وسوف نتوقف من خلال هذه الدراسة عند بعض الأحداث الهامة في تأسيس الدولة الحمادية بالقلعة، مسلطين بعض الأضواء عليها، ومحاولين تفسير بعض الأحداث التاريخية أيضا، مثل ظروف وأسباب نشأة الدولة الحمادية، ومراحل الصراع الزيرى الحمادي، والغزو الهلالي للمغرب الأوسط، ومحاولة الكشف عن السبب أو الأسباب الرئيسية لانتصاراتهم واكتساحهم للمغرب الإسلامي، وسبب بناء الناصر ابن علناس (٤٥٤-٤٨١هـ) لمدينة بجاية، وأسباب الانتقال إليها، مقارنين ذلك بما ورد عند ابن عذارى المراكشي، أو عند ابن خلدون أو غيرهما.

أولا: ظروف تأسيس الدولة الحمادية: إن التاريخ السياسى للدولة الحمادية التي قامت بالمغرب الأوسيط يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الدولة الزيرية التي قامت قبلها بنحو نصف قرن تقريبا، لأنهما كانتا في الأصل دولة واحدة ثم انشطرت إلى دولتين كما هو معروف في تاريخ الدويلات الانفصالية في التاريخ الإسلامي.

وقد تناول ابن الأثير سبب قيام الدولة الزيرية وطرفا من أخبارها، كما تناول ظروف قيام الدولة الحمادية بكل مراحلها، وإن لم يفصّل في بعض الأحداث والجزئيات.

لهذا تقتضى منا الدراسة عند الحديث عن الدولة الحمادية، الحديث عن قيام الدولة الزيرية، ثم انقسام هذه الدولة إلى دولتين وأسباب ذلك.

١- رحيل الفاطميين وقيام الدولة الزيرية في المغرب: يخبرنا ابن الأثير في صدد الكلام عن حوادث سنة ٣٦١هـ - على غرار باقى المؤرخين الذين تحدثوا عن قيام هذه الدولة- بأن سبب قيام الدولة الزيرية هو انتقال الخلافة الفاطمية

إلى مصر، وأن الخليفة المعز لدين الله الفاطمى لما انتقل من إفريقية يريد مصر، استعمل على إفريقية يوسف بلكين ابن زيرى بن مناد الصنهاجي الحميري» $^{(\vee)}$ ، ولكن لم يجعل لنائبه هذا « حكما على جزيرة صقلية ولا على مدينة طرابلس و لا على أجدابية وسرت»(^).

ثم ذكر ابن الأثير خبر يوسف بن بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجي واجتماع صنهاجة على طاعته، وذكر في معرض حديثه هذا بناء بلكين بن زيرى لمدينة أشير (٩) سنة ٣٢٤هـ في موقع حصين بعيدا عن متناول الأعداء (١٠).

وقد تعرض ابن الأثير لبعض أخبار الدولة الزيرية بعد ذكر تأسيسها، حيث ذكر وفاة بلكين ابن زيري سنة ٣٧٣هـ، وهو في طريقه إلى فاس متأثرا بالمرض، وولاية ابنه المنصور<sup>(١١١)</sup>، ثم ذكر انهزام جيش المنصور بن بلكين أمام الجيش الزناتي بقيادة خزرون وزيري بن عطية صاحبا سجلماسة وفاس، في معرض حديثه عن حوادث سنة ۲۷۵هـ(۱۲).

وفى حوادث سنة ٣٧٧ هـ تعرض ابن الأثير إلى خروج المنصور بن بلكين لحرب قبيلة كتامة (١٢)، ثم ذكر في حوادث سنة ٣٧٩هـ مسيره لمحاربة عمه الذي كان واليا على مدينة تهارت بعد أن شق عصا الطاعة عليه، واحتماء عمه هذا بزيري بن عطية المذكور صاحب فاس(١٤).

و في حوادث سنة ٣٨٦ هـ ذكر ابن الأثير وفاة المنصور بن بلكين وولاية ابنه باديس وذكر ضمن هذا الحادث، أنّ باديس لما آل إليه الحكم استعمل عمه حماد على مدينة أشير (١٥)؛ ثم ذكر مشاركة حماد مع ابن أخيه في محاربة زناتة بسبب تغلب زيرى بن عطية على مدينة تهارت التابعة للزيريين، وذكر أيضا في معرض حديثه هذا انتصار باديس على قبيلة زناتة (١١).

 ٢- الصراع الزيري الحمادي ومراحله: سوف نتطرق إلى هذا الصراع ومراحله حسب العناصر الآتية:

- سبب اشتعال الحرب بين الطرفين وبدايتها: نشير هنا في معرض حديثنا عن ظروف نشأة الدولة الحمادية، أن ابن الأثير لم يتعرض لحادثة بناء مدينة القلعة في حوادث سنة ٢٩٨هـ. وإنما تعرض مباشرة لنار الفتنة التي اشتعلت بين باديس ابن المنصور، وعمه حماد بن بلكين ضمن حوادث سنة ٢٠٦هـ، وذكر ابن الأثير أن سبب اشتعال هذه الحرب أن باديس طلب من عمه حماد التنازل عن بعض المدن الشرقية في المغرب الأوسط - التي أقطعه إياها من قبل - إلى نائب ابنه المنصور، وتسليم ذلك هاشم بن جعفر، ولكن أخا حماد المسمى إبراهيم والذي كان مقيما مع باديس، انفصل عن الوفد الذي كان مقبلا على حماد وأسرع إلى أخيه، وزين له الخروج عن الحكم الزيرى وإعلان العصيان على باديس ومحاربته إن اقتضى الأمر، مما يفسر أنّ انفصال حماد بن بلكين عن الدولة الزيرية كان مخططا له، وذلك ربما راجع إلى شخصية حماد وطموحه الشخصى للسلطة والانفصال و الاستقلال بالحكم، ولو كلف ذلك قتل الكثير من الأبرياء (١٧).

- دخول حماد مدینة باجة ثم انسحابه إلی أشیر وتوجه بادیس إلی القلعة: ثم یحدثنا ابن الأثیر عن دخول حماد - بعد انتصاره علی جیش عمه بادیس- إلی مدینة باجة حیث قام -حسب الروایة - بالبطش والتنکیل بأهلها، لکنه ما لبث أن تراجع أمام الجیش الزیری الذی تولی قیادته

باديس بنفسه، وانسحب إلى مدينة أشير للاحتماء بها، بينما توجه باديس بجيشه إلى مدينة المسيلة واستقبله أهلها بحفاوة، ومنها انتقل إلى مدينة القلعة ليقوم بتخريبها (١٨).

ويحدثنا ابن الأثير في هذا الصدد عن انضمام الكثير من جنود حماد الذين تركهم بالقلعة تحت قيادة أخيه إبراهيم - بقصد الدفاع عنها- إلى الجيش الزيري، وكيف انتقم إبراهيم هذا- حسب رواية ابن الأثير- من ذويهم بلا رحمة أو شفقة (١٩).

- معركة وادي شلف: وبعد ذلك ينتقل ابن الأثير لينقل إلينا وقائع معركة وادي شلف بالمغرب الأوسط في حوادث سنة ٢٠١هـ، بين حماد وباديس وانهزام جيش حماد وانسحابه إلى القلعة، حيث أوشيك أن يقع مكبلا في الأغلل خلال هذه المعركة. حيث قال:» وتقارب باديس وحماد والتقوا مستهل جمادى الأولى واقتتلوا أشد قتال وأعظمه، ووطن أصحاب باديس أنفسهم على الصبر أو الموت لما كان حماد يفعله لمن يظفر به، واختلط الناس بعضهم ببعض وكثر القتل، ثم انهزم حماد وعسكره لا يلوي على شيء، وغنم عسكر باديس أثقاله وأمواله وفي جملة ما غنم منه عشرة آلاف درقة، ولولا اشتغال العسكر بالنهب لأخذ حماد أسيرا، وسار حتى وصل إلى قلعته تاسع جمادى الأولى» (٢٠٠).

ونشير هنا إلى أن ابن الأثير لم يذكر اسم هذه المعركة، ولا المكان الذي جرت فيه، وإنما ورد ذكرها بتفصيل أكثر عند ابن عذارى المراكشي في البيان المغرب(٢١).

ثم ذكر ابن الأثير خلال عودة حماد إلى القلعة للتحصن بها، خروجه بعد ذلك إلى مدينة دكامة

القريبة من المسيلة (٢٢) قصد التنكيل بأهلها، ولكن دون أن يذكر السبب وراء إحداث تلك المذبحة (٢٢).

- اشتداد الحصار على حماد بالقلعة: بعد انهزام حماد في شلف وتراجع الجيش الحمادي إلى القلعة للتحصن والاحتماء بها، تعقب جيش باديس فلول هذا الجيش، ووصل إلى القلعة ضاربا الحصار عليها لعدة أيام، وطال الحصار حتى اشتد ذلك على حماد وتوالت عليه المصائب(٢٤).

- وفاة باديس وفك الحصار عن حماد: كان من حسن حظ حماد بن بلكين، أن الظروف ساعدته في ذلك الوقت العصيب على تجاوز المحنة التي كانت، حيث فُكّ عنه الحصار، وكان ذلك بسبب وفاة الأمير الزيري باديس خلال الحصار وهو مقيم بمدينة المسيلة، فاضطر اثنين من قادة الجيش - وهما حبيب بن أبي سعيد و باديس بن أبي حمامة إلى ترك خلافاتهما السابقة، واتخذا قرارا بمبايعة كرامة أخي باديس وليا للعهد بدل المعز بن باديس صاحب ولاية العهد، لأن ظروف الحرب تقتضي ذلك، حتى إذا ما انتهت الحرب بايعوه، وذلك قبل أن يعلم الجند بوفاته فتتفرق الكلمة، ويعلم حماد أيضا بالأمر فيساعده اختلاف الكلمة وتفرق الجيش على فك الحصار.

وقد تناول ابن الأثير خبر وفاة باديس وتأبينه، وكيفية مبايعة ابنه المعز بالتفصيل، وذكر ضمن هذا الحديث أن المعز بن باديس لما آل إليه الحكم، عمل على إعادة تقوية المذهب المالكي بالمغرب الأدنى بعد أن كان يغلب عليها المذهب الحنفى

- معركة أشير و تجدد الصراع الزيري الحمادي: وخلال سرد هذه الوقائع تطرق ابن

الأثير أيضا إلى خروج حماد بعد أن فك عنه الحصار، متوجها نحو مدينة أشير لاسترجاعها، وكانت هذه المدينة قد دخلت تحت حكم الزيريين أثناء الحصار، حيث استولى عليها كرامة أخو باديس، وقد ذكر ابن الأثير أنه لما وصلها كرامة «اجتمع عليه قبائل صنهاجة وغيرهم»(٢٦١)، فجاءه حماد في «ألف وخمسمائة فارس فتقدم إليه كرامة بسبعة آلاف مقاتل فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، فرجع بعض أصحاب كرامة إلى بيت المال فانتهبوه وهربوا، فتمت الهزيمة عليه وعلى أصحابه، ووصل إلى مدينة أشير فأشار عليه قاضيها وأعيان أهلها بالمقام ومنع حماد عنها ففعل»(۲۷)، وذكر ابن الأثير أيضا أنه لما دخل حماد المدينة وحاصرها استدعى ابن أخيه كرامة للتفاوض معه حول تسليم المدينة مقابل إعطائه الأمان، ولكن لما خرج منها كرامة ودخلها حماد قام هذا الأخير بالتنكيل بأهلها، لكونهم أشاروا على كرامة بحكمها ورفض تسليمها لحماد «وقتل حماد من أهل أشير كثيرا حيث أشاروا على كرامة بحفظ البلد ومنع حماد منه»(٢٨)، أما كرامة فقد وصل «إلى المعز في المحرم هذه السنة (أي سنة ٤٠٧هـ) فأكرمه وأحسن إليه» (٢٩).

وضمن هذا الحديث ذكر ابن الأثير أن المعز ابن باديس خرج لمحاربة حماد بن بلكين في أواخر شهر صفر سنة ٤٠٨هـ (٢٠)، وكان من نتائج هذه المعركة أن «أسر إبراهيم أخو حماد ونجا حماد وقد أصابته جراحة وتفرق عنه أصحابه ورجع المعز»(٢١).

- تأسيس الدولة الحمادية سنة ٤٠٨ هـ: بعد هذه المعركة التي انهزم فيها حماد أمام الجيش الزيري رأى من مصلحة دولته الناشئة أن يهادن بني عمومته، و يصل رباط الود بينه وبين الأمير الزيري

المعز بن باديس، فأرسل برسالة إلى المعز معتذرا له عما بدر منه، ومقرا له بالخطأ راجيا عفوه (٢٢)، فأجابه المعز: «إن كنت على ما قلته فأرسل ولدك القائد إلينا، واستعمل المعز على جميع العرب المجاورة لإبراهيم عمه كرامة، فعاد جواب حماد أنه إذا وصله كتاب أخيه إبراهيم بالعلامات التي بينهم أنه قد أخذ له عهد المعز بعث ولده القائد أو حضر هو بنفسه، فحضر إبراهيم وأخذ العهود على المعز وأرسل إليه يعرفه ذلك ويشكر المعز على احسانه اليه» (۲۲).

وفي هذا الصدد ذكر ابن الأثير أن المعز بن باديس رجع بعد ذلك إلى قصره بالمنصورية آخر جمادي الأولى سنة ٤٠٨ هـ، ولما وصل أطلق سراح عمه إبراهيم من الأسر « وخلع عليه وأعطاه الأموال والدواب وجميع ما يحتاج إليه»، فلما وردت هذه الأخبار إلى حماد «أرسل ولده القائد إلى المعز وكان وصوله للنصف من شعبان فأكرمه وأعطاه شيئًا كثيرا وأقطعه المسيلة و طبنة(٢١) وغيرهما، وعاد إلى أبيه في شهر رمضان ورضى الصلح وحلف عليه، واستقرت الأمور بينهما وتصاهرا، وزوج المعز أخته بعبد الله بن حماد فازدادوا اتفاقا وأمنا»<sup>(٢٥)</sup>.

وبهذا الاتفاق تكون الظروف قد تهيأت لحماد بن بلكين كي يوطد دعائم دولته الناشئة، حيث أصبح حاكما مستقلا على المغرب الأوسط، ليركن بعد ذلك إلى الهدوء نسبيا، وذلك بعد صراع مرير - مع بنى عمومته الزيريين- راح ضحيته الكثيرون.

وبعد الحديث عن هذا الصراع الزيري الحمادي المرير، وانفصال حماد بن بلكين عن الدولة الزيرية، وتكوين دولة مستقلة هي الدولة الحمادية في المغرب الأوسط، يمكننا القول -حسب روايات

ابن الأثير وغيره - أن حماد بن بلكين لما خامرته فكرة الانفصال عن الدولة الزيرية وعزم على ذلك، سيطر عليه شعور بإثبات الذات، حيث لم تأخذه رأفة أو شفقة بخصومه، وكل من اعترضوا طريقه، أو حتى ممن حدثتهم أنفسهم برفض الإنضمام إليه، دون أن يقوموا بذلك، وربما قد كلفه ذلك المنطق والشعور، إبادة قرى ومدن بأهلها، كما مر بنا خلال الحديث عن مجريات الحرب.

ثانيا: - الدولة الحمادية بعد وفاة حماد بن بلكين: بعد مدة من الصلح الزيرى الحمادي والمصاهرة التى تمت بينهما واستقلال حماد بالمغرب الأوسط، توفى حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية حسب رواية ابن الأثير- على إثر مرض أصابه وهو يقوم بنزهة خارج عاصمة ملكه، مع بعض خاصته في سنة ٤١٧هــ(٢٦)، فحمل على إثرها إلى القلعة ودفن بها (٢٧)، ووُلىّ بعده إبنه القائد بن حماد، وذكر ابن الأثير أنه لما وصلت أنباء الوفاة إلى المعز «عظم على المعز موته لأن الأمر بينهما كان قد صلح واستقامت الأمور للمعز بعده وأذعن له أولاد عمه حماد بالطاعة» (٢٨).

ونفهم من عبارة ابن الأثير الأخيرة، أن الحماديين عادوا - مجددا - بعدوفاة حماد للانضواء تحت الدولة الزيرية، ويؤيد ما ذهبنا إليه ما ذكره ابن الأثير نفسه في موضع آخر ضمن حوادث سنة ٤٣٢هـ، حيث ذكر تجدد الصراع الحمادي الزيري بعد خلع الحماديين طاعتهم للمعز، مما استدعى المعز بن باديس القيام بحملة إلى القلعة وضرب عليها الحصار مجددا لمدة سنتين تقريبا (٢٩).

وفيما يتعلق بالحوادث السياسية والعسكرية في عهد القائد بن حماد فإن ابن الأثير لم يتحدث عنها إطلاقا، سوى ما ذكر عن وفاة القائد في

سنة ٢٤٦هـ، ووصيته لابنه المحسن قبيل الوفاة بالإحسان إلى عمومته، ومخالفة المحسن لهذه الوصية، مما تسبّب في مقتله من طرف بلكين بن محمد بن حماد وانتقال لسلطة إلى هذا الأخير في نفس السنة (١٠٠٠).

ثالثا: الغزو الهلالي لإفريقية (تونس) وموقف الحماديين منه:

أرجع ابن الأثير سبب دخول أعراب بني هلال سنة ٢٤٤هـ إلى إفريقية (تونس)، إلى الوزير الفاطمي أبو محمد الحسن بن علي اليازوري الذي حنق كثيرا على المعز ابن باديس لما أظهر ولاء للخلافة العباسية وخلع طاعة العبييدين، ولما كان يبيّته هذا الوزير من حقد دفين للمعز بن باديس، لأن المعز كان يحتقره، ولم يخاطبه بلقب الوزارة كسابقيه، أو بالألقاب التشريفية الدالة على الولاء له، وإنما خاطبه بمهنته السابقة قبل أن يصبح وزيرا، فبيّت اليازوري الانتقام من المعز، وقد ذكر ابن الأثير ذلك في حوادث سنة ٢٤٤هـ (١٤).

فشرع الفاطميون على إثرها « في إرسال العرب إلى الغرب فأصلحوا بني زغبة ورياح وكان بينهم حروب وحقود، وأعطوهم مالا وأمروهم بقصد بلاد القيروان وملكوهم كل ما يفتحونه ووعدوهم بالمدد والعدد ؛ فدخلت العرب إلى إفريقية وكتب اليازوري إلى المعز أما بعد: « فقد أرسلنا إليكم خيولا فحولا وحملنا عليها رجالا وكهولا ليقضي الله أمرا كان مفعولا».

ويذكر ابن الأثير أن المعز لما بلغته أنباء الزحف الهلالي على أراضي دولته استهان بالأمر معتمدا على فرق العبيد فقط، والبالغ عددهم ثلاثون ألف مقاتل فقط، لأن الجيش الصنهاجي خذله من قبل في كثير من المواقف مع زناتة، فكان من غير

المستبعد أن يخذله في حربه مع الهلاليين (٢٤٠).

ونلاحظ -حسب رواية ابن الأثير-أن القبائل الهلالية اكتسحت المغرب الإسلامي بدءا من برقة بسرعة خاطفة لا تمر على شيء إلا وجعلته قاعا صفصفا، حتى وطئت حوافر خيولهم الأراضي التونسية، ولما أرادوا دخول القيروان قال لهم: «مؤنس بن يحيى المرداسي ليس المبادرة عندي برأي، فقالوا: كيف تحب أن تصنع فأخذ بساطا فن فبسطه ثم قال من يدخل إلى وسط البساط من غير أن يمشي عليه قالوا: لانقدر على ذلك قال: فهكذا القيروان خذوا شيئا فشيئا حتى لا يبقى الا القيروان فخذوها حينئذ فقالوا: إنك لشيخ العرب وأميرها، أنت المقدم علينا ولسنا نقطع أمرا دونك»(نا).

ولما دخل أعراب بني هلال إفريقية أراد المعز أن يصطنعهم ويعزز بهم جيشه كما فعل أباطرة الرومان مع القبائل الجرمانية وخلفاء بني العباس مع الديلم والأتراك (٥٠٠)، ولكن الهلاليين جاؤوا إلى المغرب للتمتع بالسلطة لا ليكونوا في خدمة الغير، لكن سرعان ما اتضح أن الاتفاق بينهم وبين الأمير الزيري مستحيل، فقرر المعز مواجهتهم بالقوة ليوقفهم عند حدهم فكانت الدائرة عليه (٢٠٠)، وذلك في معركة حيدران (٧٠٠).

وبعد هذه الحرب المنهكة حاصر الهلاليون مدينة القيروان، واستولى مؤنس بن يحيى على مدينة باجة، وفي هذه الظروف العصيبة التي ألمت بالجيش الزيري الذي عجز في الدفاع عن القيروان «أشار المعز على الرعية بالانتقال إلى المهدية لعجزه عن حمايتهم من العرب (١٤) »، فدخلت القبائل الهلالية مدينة القيروان وشرعت -حسب رواية ابن الأثير- « في هدم الحصون والقصور، وقطعوا

إلى المهدية إلى سنة تسع وأربعين، فعندما انتقل المعز إلى المهدية في شعبان فتلقاه ابنه تميم ومشى بين يديه، وكان أبوه قد ولاه المهدية سنة خمس وأربعين، فأقام بها إلى أن قدم أبوه الآن، وفي رمضان من سنة تسع وأربعين نهبت العرب القيروان، وفي سنة خمسين خرج بلكين ومعه من العرب لحرب زناتة فقاتلهم فانهزمت زناتة وقتل منها عدد كثير»(ثنا).

الثمار وخربوا الأنهار، وأقام المعز والناس ينتقلون

وبهذه الطريقة والصورة تم دخول قبائل بني هلال إلى القيروان واستباحوها، بعد أن تخاذلت قبيلتا صنهاجة وزناتة عن نصرة الأمير الزيري، ووجهت له طعنة في الظهر، وبعد ذلك انساحت القبائل الهلالية في الأراضي التونسية، واستولوا على الكثير من الضياع والقرى والمدن، وراحوا يقتسمون الغنائم والسبي، وكل وما وصلت إليه أيديهم فيما بينهم (٥٠)، وبدأوا يتقدمون رويدا رويدا حتى وصلوا إلى حدود الدولة الحمادية في المغرب الأمسط،

- موقف الحماديين من الغزو الهلالي: وفيما يخص موقف الحماديين من هذه الحوادث، فإن ابن الأثير لم يقدم لنا أي خبر عن الأحداث التي جرت في المغرب الأوسط أثناء حديثه عن الزحف الهلالي على إفريقية (تونس)، خاصة فيما يتعلق بموقف القائد بن حماد من معركة حيدران، لكن ذكر في حوادث سنة ٤٥٧هـ، أن القائد بن حماد كان «يضمر الغدر وخلع طاعة المعز والعجز يمنعه من ذلك فلما رأى القائد قوة العرب وما نال المعز منهم خلع الطاعة»(١٥)، ونفهم من قول ابن الأثير هذا أن القائد كان مظهرا الولاء و الطاعة للمعز فلمًا قامت هذه الحرب استبشر خيرا بذلك وأعلن العصيان.

أما ابن خلدون، فقد ذكر عند الحديث في تاريخ القبائل العربية أن المعز: «بعث بالصريخ إلى ابن عمه صاحب القلعة القائد بن حماد بن بلكين، فكتب إليه بكتيبة من ألف فارس سرحهم إليه المستنصر بن خزرون المغراوي في ألف فارس من قومه». ثم أردف قائلا: «وارتحل المعز في أولئك النفر ومن لف لفهم من الأتباع والحشم والأولياء ومن في إيالتهم من بقايا عرب الفتح وحشد زناتة والبربر، وصمد نحوهم في أمم لا تحصى يناهز والبربر، وصمد نحوهم في أمم لا تحصى يناهز تزاحف الفريقان انخذل بقية عرب الفتح وتحيزوا إلى الهلاليين للعصبية القديمة، وخانته زناتة وضاعة إلى القيروان.» (وفاصته إلى القيروان) (وفي المعز وفي المعز

وهنا نجد أنفسنا أمام روايتين متناقضتين لا تسمح لنا بالضبط معرفة موقف الحماديين من الغزو الهلالي لأراضي الدولة الزيرية، ولكننا نرجح رواية ابن الأثير، للدلائل التاريخية التي ذكرها حول قيام الدولة الحمادية، والعلاقات الحمادية الزيرية منذ عهد حماد وباديس، لأن بني حماد ظنوا في البداية أن الأهوال والمصائب التي لحقت بني عمومتهم ستفيدهم، فعاد القائد بن حماد إلى الدعوة الفاطمية الشيعية، عندما دعا المعز للدولة العباسية السنية اعتقادا منه أن بني هلال سيقفون عند حدود إمارته (٥٠)، وكذلك الأخبار التي ذكرها ابن الأثير حول تحالف تميم بن المعز مع الهلايين للإيقاع بالناصر بن علناس، وسيتضح هذا عند ذكر الغزو الهلالي للمغرب الأوسط.

رابعا: الغزو الهلالي للمغرب الأوسط ومعركة سبيبة ١٥٥هـ: بعد وفاة الأمير الحمادي القائد ابن حماد سنة ٤٤٧هـ انقسم البيت الحمادي على

نفسه ووصل الحكم الناصر بن علناس بن حماد 103-841هـ، فارتكب خطأ قاتلا بتحالفه مع قبيلتي الأثبج وعدي ضد رياح وزغبة وسليم لكن انهزم حلفاؤه وانهزم معهم في معركة سبيبة سنة ٤٥٧هـ، فسمح مرغما لقبائل الأثبج بعد طردهم من تونس ان يستوطنوا منطقة قسنطينة، و بالطبع حصل له ما حصل للمعز بن باديس قبله، فاضطر هو الآخر إلى مغادرة القلعة والانحياز إلى الشاطئ (١٥٠).

وقد ذكر ابن الأثير ضمن حوادث سنة٤٥٧هـ، الغزو الهلالي للمغرب الأوسيط بعد أن مهد له بذكر الأسباب الداعية إلى ذلك، والتي أعانت على هذا الأمر، وهذه الرواية التي أوردها ابن الأثير (٥٥)، تلقى الأضواء على الأسباب الرئيسية للغزو الهلالي للمغرب الأوسط، حيث نرى أن تميم بن المعز هو الذي شجع الهلاليين على غزو المغرب الأوسط وأعانهم بالمال والسلاح، ربما انتقاما من الحماديين الذين لم يحركوا ساكنا أثناء حربهم مع الهلاليين، ولو تحالف الحماديون مع الزيريين منذ البداية لكان بالإمكان وقف الزحف الهلالي على المغرب ولكن لله في خلقه شيؤون والأيام دول، ويمكن تشبيه العلاقات بين الحماديين والزيريين في المغرب بالعلاقات التي كانت بين الملوك الطوائف في وقت كان النصاري يتحالفون وتزداد قوتهم، والنورمان القادمون من شمال أوربا يتوسعون في غرب المتوسط، مستفيدين من تطاحن الدويلات الإسلامية في المغرب(٢٥).

خامسا: تجدید بناء مدینة بجایة وسبیبه (۱۰۰): ضمن حوادث سنة ۲۵۷هد ذکر ابن الأثیر تأسیس الناصر بن علناس لمدینة بجایة، وذلك بعد أن ذکر معرکة سبیبة – قرب تونس –، وأرجع ابن الأثیر سبب إعادة تجدید بناء مدینة بجایة إلی

موقعها الاستراتيجي المنفتح على البحر، يضاف إلى ذلك الأسباب التوسعية التي انتهجتها الدولة الحمادية على حساب الدولة الزيرية، لكون بجاية قريبة من جهة البحر من المهدية عاصمة تلك الدولة، ولا يخفى على أي دارس أن المدن عبر التاريخ كانت تتخذ عواصم لعدة أسباب من جملتها وأهمها الموقع الاستراتيجي للمدينة، وقد ذكر ابن الأثير أن الذي أشار على الناصر ببناء مدينة بجاية رجل يدعى محمد بن البعبع، وهو الشخص الذي أرسله الأمير تميم بن المعز الزيري إلى الناصر بن علناس بقصد إصلاح ذات البين، وإيقاف الحرب الضروس التي كانت بينهما، فخان هذا الشخص أميره، وأشار على الأمير الحمادي الناصر بن علناس بتغيير العاصمة إلى بجاية حتى يسهل عليه غزو المهدية - عاصمة الزيريين - عن طريق البحر.

ونحن هنا نورد رواية ابن الأثير بكاملها لأهميتها، حيث ذكر ابن الأثير هذه الحادثة قائلا: «لما كانت هذه الوقعة بين بني حماد والعرب وقويت العرب فاهتم تميم بن المعز لذلك وأصابه حزن شديد، فبلغ ذلك الناصر وكان له وزير اسمه أبو بكر بن أبي الفتوح، وكان رجلا جيدا يحب الاتفاق بينهم ويهوى دولة تميم، فقال للناصر: ألم أشر عليك أن لا تقصد ابن عمك وأن تتفقوا على العرب [يقصد بنو هلال] فإنكما لو اتفقتما لأخرجتما العرب؟ فقال الناصر: لقد صدقت ولكن لا مرد لما قُدِّر، فأصلح ذات بيينا.

فأرسل الوزير رسولا من عنده إلى تميم يعتذر ويرغب في الإصلاح، فقبل تميم قوله وأراد أن يرسل رسولا إلى الناصر فاستشار أصحابه فاجتمع رأيهم على محمد بن البعبع، وقالوا له: هذا رجل

بهذا بهذا وانص فلم

غريب وقد أحسنت إليه وحصل له منك الأموال والأملاك، فأحضره وأعطاه مالا ودواب وعبيدا، وأرسله فسار مع الرسول حتى وصل إلى الناصر.

فلما أوصل الكتاب وأدى الرسالة قال للناصر: معي وصية إليك وأحب أن تخليّ المجلس فقال الناصر: أنا لا أخفي عن وزيري شيئا، فقال: بهذا أمرني الأمير تميم، فقام الوزير أبو بكر وانصرف.

فلما خرج قال الرسول: يا مولاي إن الوزير مخامر عليك هواه مع الأمير تميم لا يُخفي عنه من أمورك شيئا وتميم مشغول مع عبيده، قد استبد بهم واطرح صنهاجة وغير هؤلاء، ولو وصلت بعسكرك ما بت إلا فيها لبغض الجند والرعية لتميم، وأنا أشير عليك بما تملك به المهدية وغيرها، وذكر له عمارة بجاية وأشار عليه أن يتخذها دار ملك ويقرب من بلاد إفريقية، وقال له: أنا أنتقل إليك بأهلي وأدبر دولتك، فأجابه الناصر إلى ذلك وارتاب بوزيره، وسار مع الرسول إلى بجاية وترك الوزير بالقلعة.

فلما وصل الناصر والرسول إلى بجاية أراه موضع الميناء والبلد والدار السلطانية وغير ذلك، فأمر الناصر من ساعته بالبناء والعمل، وسر بذلك وشكره وعاهده على وزارته إذا عاد إليه ورجعا إلى القلعة فقال الناصر لوزيره: إن هذا الرسول محب لنا، وقد أشار ببناء بجاية ويريد الانتقال إلينا، فاكتب له جواب كتبه ففعل.

وسار الرسول وقد ارتاب به تميم حيث تجدد بناء بجاية عقيب مسيره إليهم وحضوره مع الناصر فيها، وكان الرسول قد طلب من الناصر أن يرسل معه بعض ثقاته ليشاهد الأخبار ويعود بها. فأرسل معه رسولا يثق به فكتب معه إنني لما اجتمعت

بتميم لم يسألني عن شيء قبل سؤاله عن بناء بجاية، وقد عظم أمرها عليه واتهمني فانظر إلى من تثق به من العرب ترسلهم إلى موضع كذا، فإني سائر إليهم مسرعا، وقد أخذت عهود زويلة وغيرها على طاعتك، وسير الكتاب فلما قرأه الناصر سلمه إلى الوزير فاستحسن الوزير ذلك وشكره وأثنى عليه، وقال لقد نصح وبالغ في الخدمة فلا تؤخر عنه إنفاذ العرب ليحضر معهم.

ومضى الوزير إلى داره وكتب نسخة الكتاب وأرسل الكتاب الذي بخط الرسول إلى تميم وكتابا منه يذكر له الحال من أوله إلى آخره، فلما وقف تميم على الكتاب عجب من ذلك، وبقي يتوقع له سببا يأخذه به إلا أنه جعل عليه من يحرسه في الليل والنهار من حيث لا يشعر.

فأتى بعض أولئك الحرس إلى تميم وأخبره أن الرسول صنع طعاما وأحضر عنده الشريف النهري وكان هذا الشريف من رجال تميم وخواصه فأحضره تميم فقال: كنت واصلا إليك وحدثه أن البعبع الرسول دعاني فلما حضرت عنده قال: أنا في ذمامك أحب أن تعرفني مع من أخرج من المهدية فمنعته، وهو خائف فأوقفه تميم على الكتاب الذي بخطه وأمره بإحضاره فأحضره الشريف.

فلما وصل إلى باب السلطان لقيه رجل بكتاب العرب الذين سيرهم الناصر ومعهم كتاب الناصر إليه يأمره بالحضور عنده فأخذ الكتاب وخرج الأمير تميم فلما رآه ابن البعبع سقطت الكتب منه فإذا عنوان أحدها من الناصر بن علناس إلى فلان فقال له تميم: من أين هذه الكتب فسكت فأخذها وقرأها، فقال الرسول ابن البعبع العفويا مؤلانا فقال: لا عفا الله عنك وأمر به فقتل وغرقت حثته»(٥٠).

إذن فمن خلال ما ذكره ابن الأثير نرى أن تجديد بناء مدينة بجاية كان بسبب موقعها الاستراتيجي على ساحل البحر المتوسط، ولأسباب توسعية أيضا استدعت نقل العاصمة إلى بجاية، بعد أصبحت القلعة لا تفي بذلك الغرض وتراجعت مواردها، ولكن الكثير من الباحثين جعلوا السبب الرئيسي لانتقال الناصر بن علناس إلى بجاية بعد بنائها سنة ٤٦٠هـ، ثم الانتقال إليها في السنة الموالية، هجمات أعراب بني هلال المتتالية على القلعة بدعم من الأمير الزيرى تميم بن المعز، مما أزعج الناصر بن علناس، وجعله يفكر في بناء مدينة حصينة لا تصل إليها حوافر خيل الهلاليين،مغفلين الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمدينة بجاية والأغراض التوسعية للناصر بن علناس على حساب الزيريين، ولعل ذلك بسبب اعتمادهم على رواية ابن خلدون في العبر، مهملين رواية ابن الأثير (٥٩).

ونحن هنا لا ننكر ما سببته هجمات الهلاليين التخريبية من إزعاج للناصر بن علناس في عاصمته بالقلعة، لكننا نرى بعد قراءتنا المتفحصة للرواية التى أوردها ابن الأثير وللملابسات التاريخية المحيطة بضرورة تغيير عاصمة الدولة، أن تجديد بناء بجاية من طرف الناصر بن علناس كان لأسباب توسعية واستراتيجية، وليس كما وصفته رواية ابن خلدون(١٠٠)، ويؤيد ما ذهبنا إليه من ترجيح رواية ابن الأثير ما ذكره أيضا ياقوت الحموي- وهو معاصر لابن الأثير- في معجم البلدان حول أسباب بناء مدينة بجاية حيث ذكر نفس السبب الذي ذهب إليه ابن الأثير، وذلك بنوع من الاختصار (١١١).

زيادة إلى أن الانتقال إلى بجاية كان على مراحل ولم يتم دفعة واحدة، ولو تخربت القلعة

بالكامل على أيدى الهلاليين لتم الانتقال بسرعة، كما حصل مع المعز عندما انتقل إلى المهدية بعد خراب القيروان، كما نوضح في هذا الصدد للحقيقة التاريخية،أن مدينة القلعة برغم انتقال السلطة الحمادية منها إلى مدينة بجاية، إلا أنها بقيت مركز إشعاع حضارى لفترة طويلة إلى أن دخلتها جيوش الموحدين سنة ٥٤٧هـ بقيادة عبد المؤمن بن على ونهبت ما فيها (٢٢).

وختاما لهذه للدراسة، نرى أن المعلومات التي أوردها ابن الأثير في الكامل عن التاريخ السياسي للدولة الحمادية خاصة، والمغرب الإسلامي بصفة عامة جد مُهمَّة، خصوصا أن معلومات ابن الأثير تعد من أقدم ما وصل إلينا من معلومات حول تاريخ المغرب في هذا العهد بالذات، وهذا لا يعنى الإنقاص من قيمة المصادر المغربية وما فيها من معلومات وفيرة وقيمة معا<sup>(٦٢)</sup>.

### الحواشي:

١- القلعة: وتسمى قلعة أبي طويل، أو قلعة بني حماد، وتسمية القلعة في العصور الإسلامية الوسيطة، تعنى المكان الحصين أو المكان الحربي الذي يصلح لحماية الدولة، والقلعة المذكورة مدينة حصينة تقع على جبل عجيسة وهو جبل عظيم ضمن سلسلة جبال الحضنة بالجزائر، يمتاز هذا الجبل بمناعته حيث بني حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية على قمته التي تسمى تقربوست حصنا يطل على سهل أو شط الحضنة بمدينة المسيلة، وكان بناء القلعة من أجل التدعيم المادي والعسكري والسياسي لاستقلال دولته، حيث كان حماد يبحث عن مكان حصين يحمى من خلاله دولته الناشئة، وقد بقيت القلعة عاصمة للدولة الحمادية واستبحرت في العمران، كما ازدهرت من جميع النواحي الاقتصادية والثقافية، حيث توافد عليها التجار والحرفيون، وأهل العلم من النواحي المجاورة، حتى أصبحت قطبا اقتصاديا هاما في المنطقة آنذاك، ومسلكا تجاريا تسلكه القوافل التجارية، ومركز إشعاع

مقالات

حضاري،إلى أن نقل الحاكم الحمادي الناصر بن علناس عاصمة الحماديين إلى بجاية سنة ٤٦٠هـ، ويسمى مكان القلعة حاليا بمدينة المعاضيد التي تقع شمال شرقي مدينة المسيلة بالجزائر على بعد حوالي ٤٠كم . للتوسع حول تاريخ القلعة وموقعها الجغرافي حضارتها و وآثارها انظر: شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، لبنان، ط۲، ۱۹۹۵، ج ٤، ص٣٨٩ - ٣٩٠؛ أبو عبيد البكرى: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، دارالكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر،د،ت،ص٥٩؛ محمد بن عبد المنعم الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق: إحسان عباس،مكتبة لبنان، بيروت،لبنان،ط٢،١٩٨٤، ١٩٩٤؛ رشيد بوروبة: الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها، ديوان المطبوعات الجامعية - المركز الوطنى للدراسات التاريخية، الجزائر ط ١٩٧٧؛ عبد الحليم عويس: دولة بنى حماد صفحة رائعة في التاريخ الجزائري، دار الصحوة للنشر والتوزيع،القاهرة مصر، ط٢، ١٩٩١، ص۸۹-۹۹.

٢- ابن الأثير: هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري، الملقب بعز الدين ؛ ولد ابن الأثير بإقليم الجزيرة الفراتية المعروفة بجزيرة ابني عمر سنة ٥٥٥هـ وتوفي سنة ٦٢٠هـ بمدينة الموصل.

ولقد كان ابن الأثير إماما في حفظ الحديث ومعرفته وما يتعلق به، وحافظا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة خبيرا بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم – كما ذكر تلميذه ابن خلكان –، وقد ألف ابن الأثير العديد من الكتب في التاريخ أهمها: الكامل في التاريخ وهو من التواريخ في التاريخ المنها، وكتاب الباهر في الدولة الأتابكية، وكتاب اللباب في تهذيب الأنساب، اختصر فيه كتاب الأنساب للسمعاني، وكتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة. انظر ترجمته في: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار الثقافة، بيروت لبنان، د،ت، ج٢،ص٤٢٨ وما بعدها؛ مجموعة من المؤلفين: مومود حمدي زقزوق، مطبوعات المجلس الأعلى وتقديم: محمود حمدي زقزوق، مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ط١٩٩٤م، ص٢٦.

٣- تعددت طبعات الكامل في التاريخ، وقد اعتمدنا في هذه
 الدراسة على النسخة المطبوعة بدار الكتاب العربي
 ببيروت.

٤- مجموعة من المؤلفين: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي،
 ص ٣٦.

٥- عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب. دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصرط۲، ۱۹۹۹، ١٩٩٨، ٢٠٠٠.

٦- انظر: السيد عبد العزيز سالم، التاريخ والمؤرخون العرب، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ١٩٦٧، ص٩٧.

٧- أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد ..عز الدين ابن الأثير: الكامل في التاريخ، دار الكتاب لعربي، بيروت، لبنان، ط٦، دت، ج٧،ص ٤٥.

٨- نفس المصدر، نفس الموضع.

٩- أشير: مدينة تقع في المغرب الأوسط كان أول من بناها حسب ياقوت الحموي- زيري بن مناد الصنهاجي سنة ك٢٢هـ وعمل على جبلها حصنا مانعا فقصدها الناس للأمن والسلامة فصارت مدينة مشهورة، ثم استولى عليها بنو حماد فيما بعد واتخذوها عاصمة لملكهم قبل الانتقال إلى القلعة واستولوا على جميع النواحي المجاورة لها خلال الصراع مع الزيريين، وأطلالها باقية إلى يومنا هذا بالقرب من مدينة عين بوسيف بولاية المدية بالجزائر. انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج١، ص٢٠-٢٠٠.

١٠- ابن الأثير، نفس المصدر، ج٧، ص٤٧.

١١- نفس المصدر، ج٧،ص ١٢١.

١٢- نفس المصدر، ج٧، ص١٢٨.

١٣- نفس المصدر، ج٧،ص ١٣٣.

١٤- نفس المصدر، ج٧،ص ١٤١.

10- نفس المصدر، ج٧، ص١٨٦. قال ابن الأثير: «وفيها استعمل باديس عمه حماد بن يوسف بلكين على أشير وأقطعه إياها، وأعطاه من الخيل والسلاح والعدد شيئا كثيرا فخرج إليها».

١٦- نفس المصدر، ج٧، ص ١٩٩.

١٧ - نفس المصدر، ج٧، ص ٢٧٦. يقول ابن الأثير بصدد ذكر

هذه الحرب: «فسارا إلى أن قارب حمادا ففارق إبراهيم هاشما وتقدم إلى أخيه حماد، فلما وصل إليه حسن له الخلاف على باديس ووافقه على ذلك وخلعا الطاعة وأظهرا العصيان، وجمعا الجموع الكثيرة فكانوا ثلاثين ألف مقاتل، فبلغ ذلك باديس فجمع عساكره وسار إليهما، ورحل حماد وأخوه إبراهيم إلى هاشم بن جعفر والعسكر الذي معه - وهو بقلعة شقنبارية - فكان بينهم حرب انهزم ابن جعفر ولجأ إلى باجة وغنم حماد ماله وعدده، فرحل باديس على مكان يسمى قبر الشهيد فأتاه جمع كثير من عسكر عمه حماد، ووصلت كتب حماد وإبراهيم إلى باديس أنهما ما فارقا الجماعة ولا خرجا عن الطاعة فكذبهما ما ظهر من أفعالهما من سفك الدماء وقتل الأطفال، وإحراق الزروع والمساكن وسبى النساء».

١٨- نفس المصدر، ج٧، ص٢٧٦-٢٧٧.

١٩- نفس المصدر، ج٧، ص٢٧٧. يقول ابن الأثير في هذا الصدد: «وهرب إلى باديس جماعة كثيرة من جند القلعة التي له، وفيها أخوه إبراهيم، فأخذ إبراهيم أبناءهم وذبحهم على صدور أمهاتهم فقيل: إنه ذبح بيده ستين طفلا فلما فرغ من الأطفال قتل الأمهات».

٢٠- نفس المصدر، نفس الموضع.

٢١- انظر: ابن عدارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار المغرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط١٩٥٠، ج١، ص٣٨٠-٢٨١. وقد ذكر ابن عذاري في هذا الصدد حديثه عن المعركة أن الناس أخذوا: «من الأموال والغنائم ما لا يحصى عددا وكثرة ووجد رقعتان فيهما: أن الذي عند القائد فلان صندوق فيه خمسون ألف دينار وسبعمئة، ومن الورق ألف ألف وخمسمئة ألف درهم، ومن الأمتعة خمسون صندوقا، غير ما كان في بيت حماد وخزائنه». ج۱، ص۲۸۰ .

 ٢٢ دكامة : وتسمى دكمة بفتح الأول وسكون ثانيه، الحموي، معجم البلدان، ج٢،ص ٤٥٩.

٢٢- ابن الأثير، المصدر السابق، ج٧،ص٧٧٧. حيث قال: «وجاء إلى مدينة دكمة [هكذا] فتجنى على أهلها فوضع السيف فيهم فقتل ثلاثمئة رجل، فخرج إليه فقيه منها وقال له: يا حماد إذا لقيت الجيوش انهزمت وإذا قادمتك الجموع فررت، وإنما قدرتك وسلطانك على أسير لا قدرة له عليك فقتله، وحمل جميع ما في المدينة من طعام

وملح وذخيرة إلى القلعة التي له». وللمقارنة فقد ذكر ابن عذارى المراكشي بتفصيل أكثر سبب نهب حماد لمدينة دكامة وانتقامه من أهلها وقتله لثلاثمائة رجل، وأنه نقم عليهم بسبب ميلهم إلى باديس من جهة، ومن جهة أخرى لنقص المؤونة بالقلعة، حيث ذكر ابن عذارى أنّ حمادا «لما وصل إلى قلعته تحصن فيها مع أخيه إبراهيم فأقاما بها ثلاثة أيام حتى استراحا وأراحا دوابهما ومن كان معهما، فعرفه أخوه إبراهيم بحاجته إلى الازدياد من الطعام والملح». ج١، ص ٣٨١، فخرج حماد مع أخيه إلى دكامة وهي على بعد مرحلتين من المسيلة «فلما وصلها تصايح أهل الموضع بساقته، فاعترضهم بالسيف وقتل منهم ثلاثمئة رجل». ج١، ص ٣٨٤؛ وذكر ابن عذاري أيضا، أن رجلا صالحا وعظ حماد ونهاه عن أفعاله تلك قائلا له: «يا حماد اتق الله، فإنى حججت حجتين، فقال له حماد: أنا أزيدك عليهما الشهادة وأمر به فضربت عنقه. » ج١، ص٣٨٤. كما ذكر أيضا أن جماعة من التجار العابرى السبيل كانوا متواجدين بمدينة دكامة أثناء الغزو وطلبوا الأمان من حماد قائلين له:«نحن قوم غرباء، لا ندرى ما جنى أهل هذه المدينة عليك، فقال لهم اجتمعوا وأعرفكم، فاجتمعوا ودخل معهم غيرهم ممن طمع في الخلاص معهم، فلما وصلوا إليه أمر بهم فضربت رقابهم أجمعين .»ج١، ص٣٨٤.

٢٤- ابن الأثير، المصدر السابق، ج٧، ص٢٧٧. ويحدثنا ابن الأثير عن ذلك قائلا: «وسار باديس خلفه وعزم على المقام بناحيته وأمر بالبناء وبذل الأموال لرجاله، فاشتد ذلك على حماد وأنكر رجاله، وضعفت نفسه، وتفرق منه أصحابه، ثم مات ورو بن سعيد الزناتي المغلب على ناحية طرابلس واختلفت كلمة زناتة، فمالت فرقة مع أخيه خزرون وفرقة مع إبن ورو فاشتد ذلك أيضا على حماد وكان يطمع أن زناته تغلب على بعض البلاد فيضطر باديس إلى الحركة إليهم».

٢٥- نفس المصدر، ج ٧، ص٧٧٧- ٢٧٨. ذكر ابن الأثير كل ذلك بتفصيل قائلا: «لما كان يوم الثلاثاء سلخ ذي القعدة سنة ست وأربعمائة أمر باديس بعرض العساكر فرأى ما سره، وركب آخر النهار ونزل ومعه جماعة من أصحابه ففارقوه إلى خيامهم فلما كان منتصف الليل توفى، وخرج الخادم في الوقت إلى حبيب بن أبي سعيد و باديس بن أبى حمامة، وأيوب بن يطوفت - وهم أكبر

مقالاتا

۳۰ نفسه .

71- نفسه . ونشير هنا إلى أن ابن الأثير لم يذكر- في حوادث هذه السنة - الأحداث التي كانت تجري في تونس آنذاك مما استدعى المعز بن باديس للإيقاف الحرب مع حماد، ولعل ظروف توليته للحكم هي التي جعتله يتوقف عنها، إضافة إلى إعلانه منذ توليه الحكم، المذهب السني المالكي مذهبا رسميا للدولة وتنكيله بالشيعة، حيث ذكر ابن خلدون أن المعز بن باديس كان: «منحرفا عن الرافضة ومنتحلا السنة، فأعلى بمذهبه لأول ولايته ولعن الرافضة ثم صار إلى قتل من وجد منهم». انظر: عبدالرحمن ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط ١، ١٩٩٢، ج٢، ص١٨٧ .

٣٢- نفس المصدر، نفس الموضع.

٣٤- طبنة: مدينة بالمغرب الأوسط تقع على ضفة الزاب، قال عنها ياقوت الحموي ليس بين القيروان إلى سجلماسة مدينة أكبر منها، وتقع الآن بالجزائر بالقرب من مدينة بريكة بأرض الأوراس - باتنة. انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج٤، ص٢١.

70- نفس المصدر، ج٧، ص٢٧٩. ويذكر ابن خلدون في هذا الصدد أن حمادا قد استقل بعد -هذه المفاوضات«بعمل المسيلة وطبنة والزاب وأشير وتهارت، وما يفتح من بلاد الغرب، عقد المعز للقائد بن حماد على طبنة ومرسى الدجاج وبلاد زواوة ودكامة وبلزمة وسوق حمزة».

ابن خلدون، المصدر السابق، ج٢، ص١٨٧٠.

٣٦- ذكر ابن خلدون أن وفاة حماد كانت في سنة ٤١٩هـ، المصدر السابق، ج٦،ص٢٠٣.

٣٧- ابن الأثير، المصدر السابق، ج ٧،ص٣٢٦.

٣٨- نفس المصدر، نفس الموضع.

٣٩- نفس المصدر، ج٨، ص ٢٩. ذكر ابن الأثير ذلك قائلا: «في هذه السنة خالف أولاد حماد على المعز بن باديس صاحب إفريقية وعادوا إلى ما كانوا عليه من العصيان والخلاف عليه فسار إليهم المعز وجمع العساكر وحشدها وحصر قلعتهم المعروفة بقلعة حماد وضيق عليهم وأقام عليهم نحو سنتين». وذكر ابن خلدون خروج المعز بن

قواده - فأعلمهم بوفاته وكان بين حبيب وباديس بن حمامة عداوة فخرج حبيب مسرعا إلى باديس، وخرج باديس إليه أيضا فالنقيا في الطريق فقال كل واحد منهما لصاحبه، قد عرفت الذي بيننا والأولى أن نتفق على إصلاح هذا الخلل، فإذا انقضى رجعنا إلى المنافسة. فاجتمعا مع أيوب وقالوا: إن العدو قريب منا وصاحبنا بعيد منا ومتى لم نقدم رأسا نرجع إليه في أمورنا لم نأمن العدو ونحن نعلم ميل صنهاجة إلى المعز، وغيرهم إلى كرامت [هكذا] بن المنصور أخى باديس . فاجتمعوا على تولية كرامت ظاهرا فإذا وصلوا إلى موضع الأمن ولوا المعز بن باديس وينقطع الشر، فأحضروا كرامت وبايعوه وولوه في الحال وأصبحوا وليس عند أحد من العسكر خبر من ذلك وعزموا أن يقولوا للناس بكرة :إن باديس قد شرب دواء، فلما أصبحوا أغلق أهل مدينة المحمدية أبوابها وكأنما نودى فيهم بموت باديس فشاع الخبر، وخاف الناس خوفا عظيما واضطربوا لموته وأظهروا ولاية كرامت، فلما رأى ذلك عبيد باديس ومن معهم أنكروه، فخلا حبيب بأكابرهم وعرفهم الحال فسكنوا ؛ ومضى كرامتإلى مدينة أشير ليجمع صنهاجة وتلكانة وغيرهم وأعطوهم من الخزائن مائة ألف دينار، وأما المعز فإنه كان عمره ثمان سنين وستة أشهر وأياما تقريبا ، لأن مولده كان في جمادي الأولى سنة ثمان وتسعين وثلثمائة . ولما وصل إليه خبر أبيه أجلسه من عنده للعزاء ثم ركب في الموكب وبايعه الناس فكان يركب كل يوم ويطعم الناس كل يوم بين يديه، وأما العساكر فإنهم رحلوا من مدينة المحمدية إلى المعز، وجعلوا باديس في تابوت بين يدي العسكر والطبول والبنود على =رأسه والعساكر تتبعه ميمنة وميسرة، وكان وصولهم إلى المنصورية رابع محرم سنة سبع وأربعمائة، ووصلوا إلى المهدية والمعز بها ثامن المحرم فركب المعز ووقف حبيب يعلمه بهم ويذكر له أسماءهم ويعرفه بقوادهم وأكابرهم فرحل المعز من المهدية فوصل إلى المنصورية منتصف المحرم، وهذا المعز أول من حمل الناس بافريقية على مذهب مالك وكان الأغلب عليهم مذهب أبى حنيفة»

٢٦- نفس المصدر، ج٧، ص ٢٧٨.

٢٧- نفس المصدر، نفس الموضع.

۲۸– نفسه.

۲۹ نفسه.

باديس إلى القلعة كان سنة ٤٣٤هـ،و أن القائد بن حماد «راجع طاعة العبيدين لما نقم عليه المعز ولقبوه شرف الدولة». المصدر السابق، ج٦، ص٢٠٣.

٤٠- ابن الأثير، نفس المصدر،ج٨،ص٨٦. قال ابن الأثير: «في هذه السنة في رجب توفي القائد بن حماد وأوصى إلى ولده محسن وأوصاه بالاحسان إلى عمومته فلما مات خالف ما أمره وأراد عزل جميعهم، فلما سمع عمه يوسف ابن حماد بما عزم عليه خالفه، وجمع جمعا عظيما وبني قلعة في جبل منيع وسماها الطيارة، ثم إن محسنا قتل من عمومته أربعة فازداد يوسف نفورا وكان ابن عمه بلكين بن محمد في بلده أفريون فكتب إليه محسن يستدعيه فسار إليه فلما قرب منه أمر محسن رجالا من العرب أن يقتلوه فلما خرجوا قال لهم أميرهم خليفة بن مكن: إن بلكين لم يزل محسنا إلينا فكيف نقتله فأعلموه ما أمرهم به محسن فخاف، فقال له خليفة: لا تخف وإن كنت تريد قتل محسن فأنا أقتله لك، فاستعد بلكين لقتاله وسار إليه، فلما علم محسن بذلك وكان قد فارق القلعة عاد هاربا إليها فأدركه بلكين فقتله وملك القلعة وولى الأمر وكان ملكه القلعة سنة سبع وأربعين وأربعمائة».

٤١- ابن الأثير، نفس المصدر، ج٨،ص٥٥. حيث قال: «في هذه السنة دخلت العرب إفريقية، وسبب ذلك أن المعز ابن باديس كان خطب للقائم بأمر الله الخليفة العباسي، وقطع خطبة المستنصر العلوى صاحب مصر سنة أربعين وأربعمائة فلما فعل ذلك كتب إليه المستنصر العلوى يتهدده فأغلظ المعزفى الجواب، ثم أن المستنصر استوزر الحسن بن على اليازوري ولم يكن من أهل الوزارة، إنما كان من أهل التبانة والفلاحة، فلم = = يخاطبه المعز كما كان يخاطب من قبله من الوزراء كان يخاطبهم بعبده، فخاطب اليازورى بصنيعته فعظم ذلك عليه وعاتبه فلم يرجع إلى ما يحب، فأكثر الوقيعة في المعز وأغرى به المستنصر». وأرجع ابن خلدون الزحف الهلالي على المغرب الإسلامي إلى نفس السبب الذي ذكره ابن الأثير، أنظر: ابن خلدون، كتاب العبر، ج٦، ص١٧.

٤٢- ابن الأثير، نفس المصدر، نفس الموضع. ذكر ابن خلدون أن هذا الزحف كان في سنة ٤٤١ هـ، نفس المصدر، ج٦، ص١٧، لكن نرى الأصبح ما ذكره ابن الأثير.

٤٣- نفس المصدر، نفس الموضع.

٤٤- نفس المصدر، ج٨،ص٥٦.

20- عبد الله العروى، مجمل تاريخ المغرب (المغرب في عهد الوحدة والسيطرة)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،ط٢، ٢٠٠٠، ص٩٨.

٤٦- نفس المرجع، نفس الموضع.

٤٧- ويصف ابن الأثير وقائع معركة حيدران بقوله: «ثم قدم أمراء العرب على المعز فأكرمهم وبذل لهم شيئا كثيرا، فلما خرجوا من عنده لم يجازوه بما فعل من الإحسان إليهم بل شنوا الغارات وقطعوا الطريق وأفسدوا الزروع وقطعوا الثمار وحاصروا المدن فضاق بالناس الأمر وساءت أحوالهم وانقطعت أسفارهم ونزل بإفريقية بلاء لم ينزل بها مثله قط، فحينئذ احتفل المعز وجمع عساكره فكانوا ثلاثين ألف فارس، فلما رأت العرب صنهاجة والعبيد مع المعز هالهم ذلك وعظم عليهم، فقال مؤنس بن يحى: ما هذا يوم فرار، فقالوا: أين نطعن هؤلاء وقد لبسوا الكاذغندات والمغافر؟ قال: في أعينهم فسمى ذلك اليوم يوم العين والتحم القتال واشتدت الحرب فاتفقت صنهاجة على الهزيمة وترك المعز مع العبيد حتى ترى فعلهم ويقتل أكثرهم، فعند ذلك يرجعون على العرب فانهزمت صنهاجة وثبت العبيد مع المعز فكثر القتل فيهم، قتل منهم خلق كثير وأرادت صنهاجة الرجوع على العرب فلم يمكنهم ذلك واستمرت الهزيمة، وقتل من صنهاجة أمة عظيمة ودخل المعز القيروان مهزوما على كثرة من معه واخذت العرب الخيل والخيام وما فيها من مال وغيره، وفيه يقول بعض الشعراء:

وإن ابن باديسس لا فضل مالك

ولكنن لعمري ما لديه رجال ثلاثون ألفا منهم غلبتهم

تللاث آلاف إنّ ذا لمحالُ

ولما كان يوم النحر من هذه السنة [أي سنة٤٤٢هـ] جمع المعز سبعة وعشرين ألف فارس وسار إلى العرب جريدة، وسبق خبره وهجم عليهم وهم في صلاة العيد فركبت العرب خيولهم وحملت فانهزمت صنهاجة، فقتل منهم عالم كثير ثم رجع المعز وخرج بنفسه في صنهاجة وزناتة في جمع كثير فلما اشرف على بيوت العرب وهو قبلي جبل جندران انتشب القتال واشتعلت نيران الحرب، وكانت العرب سبعة آلاف فارس فانهزمت صنهاجة وولى كل

مقالات

رجل منهم إلى منزله وانهزمت زناتة وثبت المعز فيمن معه من عبيده ثباتا عظيما لم يسمع بمثله، ثم انهزم وعاد إلى المنصورية وأحصى من قتل من صنهاجة ذلك اليوم فكانوا ثلاثة آلف وثلاثمائة، ثم أقبلت العرب حتى نزلت بمصلى القيروان ووقعت الحرب فقتل من المنصورية ورقادة خلق كثير، فلما رأى ذلك المعز أباحهم دخول القيروان لما يحتاجون إليه من بيع وشراء». قارن ذلك: مع ما ذكره ابن خلدون حول وقائع هذه المعركة، ابن خلدون، المصدر السابق، ج٢، ص٨١-١٩

٤٨- ابن الأثير، نفس المصدر، نفس الموضع.

٤٩- نفس المصدر، ج٨،ص٥٦ -٥٧ ؛ وقارن بـ: ابن خلدون،نفس المصدر، ص١٩.

٥٠- انظر: ابن خلدون، نفس المصدر، نفس الموضع.

٥١- ابن الأثير، نفس المصدر، ج٨، ص١٠١.

٥٢ - ابن خلدون، نفس المصدر، ج٦، ص١٨.

٥٣ - عبد الله العروى، المرجع السابق، ص ٩٤ .

٥٤ - العروي، المرجع السابق، ص ٩٤.

00- ابن الأثير، المصدر السابق،حيث قال: «في هذه السنة كانت حرب بين الناصر بن علناس بن حماد ومن معه من رجال المغاربة من صنهاجة ومن زناتة... وكان سببها أن حماد بن بلكين جد الناصر كان بينه وبين باديس بن المنصور من الخلف وموت باديس محاصرا قلعة بنى حماد ما هو مذكور، ولولا تلك القلعة لأخذ سريعا وإنما امتنع هو وأولاده بعده بها وهي من أمنع الحصون وكذلك ما استمر بين حماد وبين المعز بن باديس ودخول حماد في طاعته ما تقدم ذكره، وكذلك أيضا ما كان بين القائد ابن حماد وبين المعز... وبعده ولده محسن وبعده ابن عمه بلكين بن حماد وبعده ابن عمه الناصر بن علناس بن محمد بن حماد وكل منهم متحصن بالقلعة وقد جعلوها دار ملكهم، فلما رحل المعز من القيروان وصبرة إلى المهدية تمكنت العرب ونهبت الناس وخربت البلاد وانتقل كثير من أهلها إلى بلاد بني حماد لكونها جبالا وعرة يمكن الامتناع بها من العرب، فعمرت بلادهم وكثرت أموالهم وفي نفوسهم الضغائن والحقود من باديس ومن بعده من أولادهم يرثه صغير عن كبير، وولى تميم بن المعز بعد أبيه فاستبد كل من هو ببلد وقلعة بمكانه وتميم صابر يداري ويتجلد واتصل بتميم أن الناصر بن علناس

يقع فيه في مجلسه ويذمه وأنه عزم على المسير إليه ليحاصره بالمهدية، وأنه قد حالف بعض صنهاجة وزناتة وبنى هلال ليعينوه على حصار المهدية فلما صح ذلك عنده أرسل إلى أمراء بنى رياح فأحضرهم إليه وقال: أنتم تعلمون أن المهدية حصن منيع أكثره في البحر لا يقاتل منه في البر غير أربعة أبراج يحميها أربعون رجلا، وإنما جمع الناصر هذه العساكر إليكم فقالوا له: الذي تقوله حق ونحب منك المعونة فأعطاهم المال والسلاح من الرماح والسيوف والدروع والدرق فجمعوا قومهم وتحالفوا واتفقوا على لقاء الناصر وأرسل (أي تميم) على من مع الناصر من بنى هلال يقبحون عندهم مساعدتهم للناصر ويخوفونهم منه إن قوي أنه يهلكهم بمن معه من زناتة وصنهاجة وأنهم إنما يستمر لهم المقام والاستلاء على البلاد إذا تم الخلف وضعف السلطان فأجابهم بنو هلال على الموافقة. وقالوا: اجعلوا أول حملة تحملونها علينا فنحن نهزم بالناس ونعود عليهم، ويكون لنا ثلث الغنيمة فأجابهم إلى ذلك واستقر الأمر وأرسل المعز بن زيرى الزناتي على من مع الناصر بزناتة بنحو ذلك، فوعدوه أيضا أن ينهزموا»، وذكر ابن الأثير في هذا الصدد أيضا أن الغنائم والأسلاب ردها الأمير الزيرى تميم بن المعز وقال: «يقبح بي أن آخذ سلب ابن عمى فأرضى العرب بذلك». ج٨، ص ١٠١ – ١٠٢. وقارن بابن خلدون، المصدر السابق، ج٦، ص٢٦.

٥٦ حول التوسع النورماني في الحوض الغربي للمتوسط في تلك الفترة انظر:عزيز أحمد، تاريخ صقلية الإسلامية، ترجمة: أمين توفيق الطيبي، الدار العربية للكتاب، تونس، طرابلس، ليبيا،ط ١٩٨٠، ص٥٧ - ٦٢.

٧٥- بجاية: مدينة ساحلية مشهورة، تقع بالساحل الشرقي بالمغرب الأوسط - الجزائر- على بعد ٢٥٠كم تقريبا شرق العاصمة الجزائرية، أنشأها أول الأمر الفنيقيون في نهاية الألف الثانية قبل الميلاد وعرفت باسم صالداي نظرا لموقعها البحري الحصين ن وكانت هذه المدينة نقطة لتبادل السلع والبضائع التجارية المختلفة التي اعتمد عليها الفينيقيون في تجارتهم، وعندما جاؤء الرومان دمروا المدينة، ثم أعادوا بناء مستعمرة على أنقاضها سميت Salday وضموها إلى مملكة موريطانيا في حدود سنة ٣٣ ق.م وفي العصر الإسلامي الوسيط أعد بناءها الناصر بن علناس واتخذها عاصمة لدولته وبقيت بجاية بعد عاصمة للدولة الحمادية إلى أن دخلها الموحدون في

عهد عبد المؤمن بن على سنة ٥٤٧هـ. انظر: يحى بوعزيز، الموجز في تاريخ الجزائر (القديم والوسيط)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط١٩٩٩، ج١، ص٢٧٠؛ وانظر أيضا: عبد الواحد علي المراكشي، <u>المعجب في</u> تلخيص أخبار المغرب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٩٨، ص١٤٥؛ إسماعيل العربي، دولة بنى حماد ملوك القلعة وبجاية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،ط ١٩٨٠،ص١٨٦.

٥٨ - ابن الأثير، نفس المصدر،ج٨، ص١٠٢.

٥٩ حول سبب انتقال الناصر بن علناس من القلعة إلى بجاية واختلاف المصادر حول ذلك انظر: عبد الحليم عويس، دولة بنى حماد، ص٩٩. ١٠٠ .

٦٠- ابن خلدون، نفس المصدر، ج٦، ٢٤. قال ابن خلدون: «ثم لحق بالقلعة (أي الناصر) فنازلوها وخربوا جنباتها وأحبطوا عروشها ...إلى أن قال: «ولم يزل هذا دأبهم حتى هجر الناصر بن علناس سكنى القلعة، واختط بالساحل مدينة بجاية، ونقل إليها ذخيرته وأعدها لنزله»، ثم قال: «نزلها المنصور ابنه من بعده فرارا من ضيم هذا الجيل وفسادهم بالضواحي إلى منعة الجبال، وتوعر المسالك على رواحلهم، واستقروا بها بعد وتركوا القلعة».

٦١- انظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ١، ص ٣٣٩.

٦٢- ابن الأثير، المصدر السابق، ج٩، ص ٣١؛ المراكشي، المعجب، ص١٤٥.

## المصادر:

- ١- ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد: الكامل في التاريخ، دار الكتاب لعربي، بيروت، لبنان، ط٦، د،ت.
- ٢- ابن خلدون، عبد الرحمن، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط ۱، ۱۹۹۲.
- ٣- ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار الثقافة، بيروت لبنان، د،ت.
- ٤- البكرى، أبو عبيد: المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر،د،ت.

- ٥- الحميري، محمد بن عبد المنعم: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحق: إحسان عباس،مكتبة لبنان، بيروت،لبنان،ط١٩٨٤،٢٠.
- ٦- المراكشي، ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار المغرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط۱۹۵۰.
- ٧- المراكشي، عبد الواحد على: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٩٨.
- ٨- ياقوت الرومي، شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبدالله الحموى: معجم البلدان، دار صادر، بيروت، لىنان، ط۲، ۱۹۹۵.

## المراجع:

- ١- أحمد،عزيز: تاريخ صقلية الإسلامية، ترجمة: أمين توفيق الطيبي، الدار العربية للكتاب، تونس ن طرابلس، ليبيا،ط ١٩٨٠.
- ٢- العربي، إسماعيل: دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،ط ١٩٨٠.
- ٣- العروى، عبد الله: مجمل تاريخ المغرب (المغرب في عهد الوحدة والسيطرة)، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،ط٢، ٢٠٠٠.
- ٤- بوروبة، رشيد: الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها، ديوان المطبوعات الجامعية - المركز الوطني للدراسات التاريخية، الجزائر ط ١٩٧٧.
- ٥- بوعزيز، يحي: الموجز في تاريخ الجزائر (القديم والوسيط)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،
- ٦- سالم، عبد العزيز: التاريخ والمؤرخون العرب، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ط١٩٦٧.
- ٧- عويس، عبد الحليم: دولة بني حماد صفحة رائعة في التاريخ الجزائري، دار الصحوة للنشر والتوزيع،القاهرة مصر، ط۲، ۱۹۹۱.
- ٨-فيلالى، عبد العزيز: العلاقات السياسية بين الدولة <u>الأموية في الأندلس ودول المغرب،</u> دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصرط٢، ١٩٩٩.
- ٩- مجموعة من المؤلفين: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي، تحت إشراف وتقديم: محمود حمدى زقزوق، مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ط١٩٩٤م.

## الصين بين الأمس واليوم

الأستاذ الدكتور: عبد الهادي التازي عضو أكاديمية المملكة المغربية

كان قلم التحرير في جريدة «العلم» صادقاً في تعليقه على صورة نشرتها الجريدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٠ رفقة السفيرة الصينية بالمغرب السيدة تشو تينغُه XU JIN GHU عندما قال: إنّ ابن بطوطة ضَرَبَ موعداً للدكتور التازى مع سفيرة الصين.

فعلاً زارتني، وكان الحديث يدور حول صِيت الرحالة المغربي ابن بطوطة في الصين، وحديثه المتميز عن الصين في رحلته «تُحفة النظار»، وقيام أحد رجال الاستشراق في بكين، مؤخراً بترجمة الرحلة ترجمة كاملة للغة الصينية، معتمداً في ذلك العمل على النسخة التي نشرتها أكاديمية المملكة المغربية بتحقيقي عام ١٩٩٧...

لقد قرر المستشرق الصيني الأستاذ (لي قُوانَغَبين) - وهو عضو مراسل في مجمع اللغة العربية بمصر - قرر أن يترجم الرحلة إلى الصينية، بكاملها نظراً لأهميتها واعتباراً لما تتمتع به من مصداقية ... وبما أنه احتار حول: أي النسخ المطبوعة يعتمد. هل ما صدر في مصر، أو لبنان، أو المغرب، وكلُّ فيه ما فيه! لهذا كان حصيفاً عندما كاتب وزارة الخارجية بالمغرب ليستمزج رأيها، وكاتبت الوزارة أكاديمية المملكة المغربية التي نصحت باعتماد النسخة التي نشرتها الأكاديمية عام ١٩٩٧ على ما أسلفنا.

وهكذا فإن زيارة السيدة السفيرة كانت حول هذا التراث المغربي العظيم الذي لم يعد ملكاً لنا

وحدنا في المغرب، ولكنه عاد تراثاً عالمياً يهم تاريخ كل الدول التي زارها ابن بطوطة والتي كانت الصين منتهاها حيث نقف على معلومات جد هامة عن العبقرية الصينية، ونقف على مظاهر حضارية ذات أهمية بالغة لم يقدمها مؤرخ عن الصين بمن في أولئك: المسعودي في موسوعته. (مروج الذهب)(۱)، وياقوت الحموي في مدونته: (معجم البلدان)(۲) ... والوزير رشيد الدين في تأليفه باللغة الفارسية: (جامع التواريخ)(۱) ...

وقد انتهت هذه الاتصالاتُ إلى دعوة كريمة من السيدة السفيرة لزيارة الصين، ولا سميا أن هذه الفترة تصادف تنظيم المعرض الدولي الكبير الذي شهدته شنغهاي على مدى سته أشهر ابتداءً من أول ماى إلى نهاية أكتوبر ٢٠١٠.

لقد أسهم قادة العالم، كلّ حسب استطاعته، في التظاهرة الكبرى التي شهدها هذا الثغر الصيني الذي يقع على المحيط الهادئ والذي يحمل اسم (شنغهاي). تتألف (شانغ هاي) من كلمتين، تعني فوق البحر، لم يكن لها شأنٌ يذكر في الماضي، وإنما كانت قرية للصيد، لكنها انتقلت إلى مدينة تعج

بالآلاف من ناطحات السحاب على اختلاف الأشكال والأحجام والأنماط...وقبل منتصف القرن السابع عشر كان عدد سكانها يصل إلى مائتى ألف نسمه..

وقد بنيت المدينة من لدن الغرب الذين احتلوها واستعملوها قاعدة للتجارة في الحرير والشاي والأفيون، وأمست وكراً للتنافس بسبب وجود العشرات من الذين يتاجرون في مثل هذه الصناعات وأصبح في استطاعة الأجانب أن يعيشوا فيها دون مضايقة من رجال السلطة... وفي الوقت الذي عكفت فيه الصين على نفسها خلال السبعينات من القرن الماضي فقدت (شانغ هاي) مكانتها الاقتصادية، وكان عليها أن تنتظر التسعينات لتسترجع مكانتها كمدينة كبيرة على مقربه من هانك زهو Hangzhou، المدينة العظمى التي وصلها الرحالة المغربي في العصر الوسيط وهو في طريقه إلى القان الأعظم، حاملاً جواباً من سلطان الهند على خطاب القان عام ٣٤٧ه.

هذه المدينة العظيمة التي سماها ابن بطوطة بالخنساء على نحو ما التقطته أذناه، وتساءل: هل ما إذا كان للاسم علاقة بالشاعرة العربية الشهيرة الخنساء! هذه المدينة التي كانت حسب رأي الخبير الصيني في الأسماء الجغرافية، زميلنا في المؤتمر العالمي للأسماء الجغرافية البروفيسور دوكسيانكينك، هي مدينه هانك زهو Hangzhou.

وهي المدينة التي تعتبر – منذ التاريخ الوسيط – عاصمةً لبلاد الخِطا على ما يذكره الوزير رشيد الدين سابق الذكر، ويذكره الرحالة ابن بطوطة في رحلته (١٠).

كان برنامج زيارتي للمدينة حافلاً بالتحركات التي حسَّنت وحيَّنت-بعض الشيء-معلوماتي عن الصين التي كنت قمت بزيارة أولى لها صيف عام ١٩٨٠ عندما عزمت على القيام بجولة حول العالم من هؤنك كونغ إلى سان فرانسيسكو... وقد قمت بزيارة ثانية للصين عام ١٩٨٨ رفقة وفد ترأسه الأستاذ محمد بنعيسي وزير الثقافة وقتئذ بمناسبة توقيع البرنامج التنفيذي للاتفاقية الثقافية بين المغرب والصين (°).

وقد رأيت أن يشركني في هذه الزيارة الثالثة للصين، التي تعددت جوانب المتعة فيها، أن يشركني قُرائي من الذين يؤمنون بجدوى الرحلات، على تنمية المعلومات في عصر ازدهار المواصلات...

جلُّ الضوائد بالأستضار مكتسبٌ

والله قد قال (فامشوا في مناكبها)!

لا أتحدث، عن المسافات، فقد أصبحت بفضل ما جد من تنافس بين الشركات، معدودةً من بين «الكرامات» إن لم أقل «المعجزات»! لقد كان على ابن بطوطة أن يقطع المسافة بين الصين والمغرب في ستة عشر شهراً تعددت فيها المواسم والفُصول... بينما تم قطع المسافة بين مطار (كازا بلانكا) ومطار (شانغ هاي) (PUNDONG) في ستّ عشرة ساعة!! وعلى طائرات ضخمة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تتوفر على مأ يسمى اليوم (سويت) وعلى (دوش) كذلك...! تقاسمت الطريق مع طائرة أخرى عند الوصول إلى دبي... المعلومات عن الطائرة أودعتها مؤلفي حول (رحلاتي بالطائرة) التي بلغت اليوم الفاً ومائتين وستاً وتسعين رحلة!!

بعد راحة في شنغهاي بفندق كاطرسيزون

مقالات

(QUATRE SAISON) امتدت إلى صباح الثلاثاء ٢٠١٠/١٠/١٢ قصدنا (متحف شانغهاي)، ولا أقول متحفاً بالمفرد ولكنه متاحف عدة، فهو يحتوي على أدوار، وكل دور يختص بنوع من أنواع المعروضات ... هنا أقاليم الصين التي تتكون من ست وخمسين قومية!

هنا نقود الصين كما كانت، ومنها العملة الورقية التي تحدث عنها رحالتنا ابن بطوطة (١٠) !! هنا أدوار خاصة بالخزف الصيني مرتبة حسب الدول التي تعاقبت على حكم الصين ... مع العلم أن كل دور له أكثر من مرشد ومرشدة، وله دليل مطبوع لمحتوياته بمختلف اللغات...

كنت أشعر بأنني بحاجة ماسة إلى الوقوف على هذه الزوايا وأنا أتتبع ما قرأته عن الصين وعن تلك المعالم والعوالم، كنت أشعر بالفرحة وأنا أقارن وأفارق بين ما نراه خلف الزجاج وما عرفناه عن الصين عبر الكتب...

تكون زيارة متحف شانغهاي ضرورية لكل من يريد التعرف على الصين، فهو نافذة على تاريخ الأمس، وواقع اليوم، وتطلعات الغد، وكان اللافت للنظر عندي أن أستعرض هذه الحشود الكثيرة التي تحمل قَسَمَات وجوهها إشارات على أنها آتية من الصين نفسها ومن دول الجوار للبحث عن الذات وهناك حشود من أوربا وأميركا أتت للوقوف على هذه المعالم وهذه الآثار في الصين التي انفتحت اليوم على الدنيا!!

كنت في هذه الجولة أرتدي اللباس الوطني: الجلابة المغربية ويا ما أبهاها! وكنت إلى جانب هذا أركب كرسياً متحركاً يستعين به «ذوو الاحتياجات الخاصة»، يعفيني من خطوات طويلة

لا أستطيعها، فكنت أثير انتباه بعض الزائرين والزائرات من الذين لا يترددون في السؤال عن جنسيتي حيث كنت أغتنم الفرصة بدوري لمعرفة أصولهم ومصادرهم! وكنت بفضل هذا الكرسي المتحرك أسلك مسالك لا يسلكها القادرون، فكنت أكتشف أيضاً بذلك مدى قدرة المشرفين على مساعدة كل الزوار... وكنت أكتشف مدى هيمنة أهل الصين كذلك على ضبط النظام في هذا المتحف الذي يعتبر القلب النابض للحضارة الصينية عبر العصور.

وقد كان من المفروض أن نتناول طعام الغداء في (مطعم اسطامبول) لولا أنه كان في حال تصليح حيث اختارت لنا السيدة المرافقة مطعماً ذا طابع شرقي كذلك، يحمل اسم (ألف ليلة وليلة) يشرف عليه أحد السادة من أصل سوري... وهناك التقينا بوفد ورد من طهران فتذكرنا ما كنا نحفظه من كلمات فارسية...!

وبعد قيلولة قصيرة اتجهنا إلى زيارة إكسبو شانغهاي الذي كان «المقصود بالذات» كما تقول عبارة الفقهاء» وعلى الأخص الرواق الصيني والرواق المغربي...

كانت زيارة المعرض تحمل إلينا مفاجئات إثر مفاجئات... وخاصة عندما كنا نسمع من السيدة المرافقة العارفة، كنا نسمع الأرقام اللافتة والصادمة، أولاً لمساحة المعرض التي كانت تعدها لنا بالكيلومترات وليس الميترات! وخاصة مساحة الرواق الصيني التي كانت تفوق سائر المساحات وخاصة منه القسم الثقافي الذي كان يغطي أرضاً شاسعة...

وقد انتصب في قلب المعرض شبه صاروخ على

لون أحمر في شكل ميزان حرارة كبير ظهرت فيه أحوال الطقس لذلك المساء! استقطب المعرض أكثر من ١٩٢ دولة و٥٠ منظمة دولية على رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن...

وقد كان علينا أن نخصص رواق المملكة المغربية بزيارة مستوعبة... استقبلتنا السيدة (مريم) التي فاجأتنا بأنها تتحدث اللغة الصينية بطلاقة وكأنها من مواليد شانغهاي!! وقادتنا السيدة مريم إلى السيد مصطفى المدير المساعد للجناح الذي بواسطته تعرفنا على زوايا المعرض ... التي كانت تعطي فكرة دقيقة عن زوايا هذا القصر الجميل الأنيق الذي شيدت مرافقه في ظرف سنة واحدة، والذي كان يستحق كل ضروب التنويه والإشادة ... كان الجناح المغربي يمتد على مساحة ألفي ميتر مربع. وفي أناقة لافتة!

لكن ما بهرني حقيقة وشعرت إزاءه باعتزاز كبير هو هذه الوفود المتوالية التي كانت تتهافت على باب الرواق المغربي، وعلى كل زواياه ومنعرجاته التي كانت تمثل مختلف أوجه الحياة المغربية، فهنا نماذج من المخطوطات المغربية، وهنا مهنة تجليد الكتب، وهنا سائر الصناعات، وسائر أنماط الموروث الثقافي، وسائر المنتوجات الفلاحية... عرفنا عن الزيوت بما فيها زيت أركان «كنز المغاربة» كما ينعتها العلامة الشهير ابن البيطار، وكنت ألاحظ الزائرين يشعرون بالمتعة وهم يقفون على ما تصنعه الأيادي المغربية من تُحف وطُرف، إلى جانب هذا ما تؤديه الصور والرسوم من دلالات وحمولات، لقد ضرب الصناع المغاربة المثل في الإبداع والإمتاع ... كانوا يُخلقون من الخشب ومن الربس ومن الزليج لوحات فنية رائعة...

كان ظفر الجناح المغربي بترتيبه في الدرجة الثالثة من بين الفائزين في هذا الاستحقاق بعد الصين وبريطانيا مما دعاني إلى الاتصال مع بعض المحكمين في أمر هذا الترتيب، وكان مما أثلج صدري أن أسمع أن أهم رسالات (إكسبو شانغهاي) عند الصين، هي تحميس الناس بقيمة البيئة والحفاظ عليها، وقد كان رواق المغرب أصدق معبر عن بيئته، دون دُعَاوى لا تُعبر عن واقع البيت المغربي، لقد حرص المغرب فعلاً على أن يظهر بصدق أمام العالم بما يتوفر عليه من تراث كان أسلافه يحافظون عليه بغيرة طوال العصور.

بعد هذه الجولة الممتعة في رواق المغرب قدمت إلينا البعثة المغربية عدداً من النشرات إلى جانب الشريط الخاص بالجناح D.V.D وزودتنا بمظلاتها الحمراء التي تحمينا من زخات المطر الذي كان يداعينا!

لقد ساعدتنا البعثة المغربية على زيارة بعض الأروقة للدول الشقيقة والصديقة حيث قمنا بزيارة عدد من الرواقات التي كانت محل إعجاب، وأذكر بالخصوص رواق المملكة العربية السعودية التي برهنت على أنها ليست فقط ملاذاً للحجاج والمعتمرين، ولكنها أيضاً مصنع للمفكرين والمبدعين وبناة المستقبل الذين يُعدون لحاجيات الغد...!

لم يكن رواق المغرب ولا الصين ولا السعودية مما تمكنا من زيارته، ولكننا زرنا رواق دولة الإمارات العربية المتحدة الذي شعرت بالرغبة في روية معرضها نظراً لما يربطني بالإمارات التي كنت أول سفير مغربي يحل بمدرج «مطارها» في أبو ظبي عام ١٩٧٠–١٩٧١على "طائرة" ليستُ

مقالات

في ملك أصحاب البلاد!! حللتُ لرفع دعوة كريمة من العاهل الراحل الملك الحسن الثاني إلى الشيخ زايد بن سلطان رحمهما الله... زرت رواق الإمارات بدافع من فضول لأعرف الفرق بين أمس الإمارات وحاضرها الذي يسجل كلَّ يوم خطواتٍ قافزة إلى الأمام، وقد أشرت قبل قليل إلى «طائراتها» التي أقلتنا من البيضاء إلى شانغهاي...

وزرنا أيضا رواق فرنسا حيث أمسينا نعيش في عالم وافر بلغته الخاصة ومخترعاته الجديدة، إلى جانب أروقة أخرى سمح الوقت بإلقاء نظرة خاطفة عليها...

وكان العزم أن نستمر في الزيارة لكن وقت إغلاق المعرض حان، ولا بدّ لي أن أفتح قوسين هنا لأشيد مرة أخرى إشادة مستحقة بالمنظمين وبالمشرفين على منافذ ومواقع هذا المعرض العملاق الذي كنا نتجول فيه بسهولة فائقة رغم دروبه ومسالكه...

وأنا أرى حضور المغاربة في إكسبو شانغهاي متحِدّين بُعد المسافات وتعدد اللغات، استحضرت حرص بلادنا، قبل أكثر من قرن ونصف القرن، أيام الملك محمد الرابع على أن تشارك في المعارض الدولية تعبيراً منها على التطلع الذي كان يستكنها لمواكبة الركب العالمي حيث تذكر الشيخ الناصري صاحب الاستقصا قول المتنبي:

## تَجَمّع فيه كلّ لسْن وأمّه

فما تُفهم الحداثَ إلا التَّراجم!!

كان ذلك المعرض في أوروبا برئاسة القبَّاج قبل أن ينعقد معرضٌ آخر أيام الملك الحسن الأول عام ١٨٧٨ برئاسة المزامزي (٧) ...

وكان اليوم الموالي: الأربعاء ٢٠١٠/١٠/١٣ هو اليوم الأكاديمي الذي كان ينتظرنا والذي أعدته السيدة السفيرة بالتشاور مع جامعة شانغهاي:

لقد كان علينا أن نرحل بالسيارة إلى (معهد الدراسات الدولية لشانغهاي) للاتصال بخبراء المعهد والمحادثة معهم حول الشؤون التي يهتم بها المعهد، وخاصة العلاقات العربية الصينية، بمشاركة ثلاثة من خبراء المعهد المذكور...

ولا بد أن أذكر هنا أن معهد الدراسات الدولية هذا أسس بمبادرة من الرئيس الصيني شُو أنّ لآيّ الذي عُرف بأنه يهتم بعلاقات آسيا بإفريقيا، هذا الرئيس الذي لا ننسى أنه زار المملكة المغربية بعد استرجاع استقلالها حيث وجدنا أن الملك الحسن الثاني يخاطبه يوم ٢٧ دجنبر ١٩٦٣ بخطاب هام أشاد فيه بالعلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين مذكراً بالرحالة المغربي ابن بطوطة الذي – قدَّم في العصر الوسيط، وصفاً جيداً للصين العظيمة التي يحتفظ لها المغرب بذكر جميل، مؤكداً أيضاً برغبة المغرب الصادقة في التعاون بين البلدين البلدين البلدين البادين المناهن أيضاً برغبة المغرب الصادقة في التعاون بين البلدين البلدين البلدين البلدين البلدين البلدين البلدين المغرب الصادقة

وقد أجاب الرئيس شُو أنّ لآيّ بخطاب هام كذلك أشاد فيه بنضال المغرب قمة وقاعدة من أجل استرجاع استقلاله مشيراً لدعم المغرب للمؤتمر الأول الأسيوي الإفريقي الذي انعقد في باندونك عام ١٩٥٥ والذي حضره الرئيس الصيني، والذي نذكر أن ممن شارك فيه من رجالاتِ العالم الزعيم المغربي علال الفاسي<sup>(٩)</sup>.

ولم يفت الرئيس الصيني أن يَذُكر أن الملك الراحل محمد الخامس هو الذي قام ١٩٦١ باتخاذ المبادرة الداعية إلى المؤتمر الإفريقي الأول بالدار

البيضاء الذي حضره سنة رؤساء دول إفريقية، وكانت هذه المبادرة في الواقع دعماً للسلام العالمي وإسهاماً في بناء الجسور بين القارتين آسيا وإفريقيا.

وبعد أن أشاد الرئيس الصيني شُو أنْ لآيّ بالعلاقات الدبلوماسية بين المغرب والصين التي فاجأت بعض الجهات والتي شهدها العالم منذ عام ١٩٥٨ بإعجابٍ كبير، تمنى للمغرب كل ازدهار وتقدم...

ولعل من الطريف أن نسمع أن الرئيس الصيني المذكور أعرب عن أمنيته في زيارة طنجة تحية لهذه التربة التي أنجبت ابن بطوطة الذي كان أسبق العرب للتعريف بالصين!!

لقد استحضرت تلك المرحلة الحساسة من تاريخ العلاقات بين المغرب والصين لأنني كنت أحل ضيفاً على رجال معهد الدراسات الدولية الذي أنشاه ذلك الرئيس المذكور والذي صادفنا الاحتفال بذكرى إنشائه قبل خمسين سنة...

فماذا عن هذا الصرح العلمي الذي تعتمد عليه جمهورية الصين في أطرها الدبلوماسية؟ لقد علمت من الأساتذة الأجلاء أن رئيس المعهد يوجد خارج البلاد، وأن الذي سيتولى تقديمي لأركان المعهد هو نائبه الأستاذ شين دونك سياو (Chen Dongxiao).

ولقد سرَّني أن أجد هنا أستاذاً جليلاً كنت تعرفت عليه في ندوة الحواربين الحضارتين العربية والصينية التي انعقدت برئاسة زميلنا الأستاذ عبد الوهاب بوحديبة في (بيت الحكمة بتونس) في مايه ٢٠٠٩، كان هذا الأستاذ هو السيد لي وي جيان

وقد تطرقنا: نائب الرئيس وبعض السيدات والسادة للحديث حول المؤسسات المماثلة في المغرب، حيث ذكرتُ أكاديمية المملكة المغربية التي استقبلنا فيها عصر يوم ٢٠ شتنبر ٢٠٠٣ بعثة للعلوم الاجتماعية يرأسها مدير معهد دراسات غرب آسيا وإفريقيا (١٠) ... وتبادلنا الهدايا، وكان فيما أهديتهُ للمعهد المذكور الترجمة الانجليزية لتأليفي الأخير: «الوسيط في التاريخ الدولي للمغرب» في ثلاث مجلدات (١٠) .

وقد فهمت أن المعهد المذكور الذي أسس - كما قلنا منذ عام ١٩٦٠- يهتم بكل ما يتصل بعلاقات الصين مع أطراف العالم وخاصة إفريقيا وآسيا، وأن أطره تهتم، في صدر ما تهتم به بتكوين تراجمة أكفاء لا يهتمون فقط بترجمة الكلمات والعبارات ولكنهم يتعمقون في الموضوعات المتصلة بالقارتين حتى يكونوا على خبرة تامة بما يريدون إبلاغه، أو يتوقعون سماعه ... إن المعهد يساعد الحكومة على معرفة ما تريد معرفته عن «الآخر» في آسيا وفي إفريقيا مثلاً... من حيث الإستراتيجية والمواقف السياسية المتبعة إزاء ما يجد في العالم اقتصادياً، وأمنياً، كذلك فإن المعهد يساعد الصين بالنسبة لعملها الدبلوماسي، فهو يجعل هذه المعلومات رهن إشارة الحكومة المحلية والمركزية، هذا إلى تبادل المعلومات والأبحاث على صعيد الداخل والخارج، لصالح المعرفة المضبوطة المنشودة من أجل التخطيط للمشاريع ذات المدى الطويل والمتوسط.

وباختصار فإن المعهد يكون وسيلةً للتواصل بين الصين وبين أجهزة المعرفة في الداخل والخارج، وهو - أي المعهد - يتوفر اليوم على أكثر من تسعين عضواً من بينهم أكثر من ثلاثين باحث وباحثة من درجات عالية.

مقالاتا

وقد كان علينا بعد تبادل الحديث في صالة الاجتماعات مع الأساتذة الذين عهد إليهم بتنشيط الحديث حول العلاقات بين الصين والعرب... كان علينا أن نتجول في المكتبة الفسيحة الغنية بالتآليف التى تحتضنها الرفوف.

ويلاحظ أن لغة الحديث . بالرغم من الإلمام باللغة العربية – كانت بالانجليزية بالدرجة الأولى أو الفرنسية، كنا جميعا نستعين بهاتين اللغتين حتى يكون تفاهمنا وتواصلنا أكثر نفعاً وأجدى فائدة.

ومن هنا انتقانا إلى مأدبة غداء عمل دعانا إليها المعهد المذكور... كانت المائدة مستديرة متحركة على الطريقة الصينية، وكان تجدد حركة المائدة يساعد بدوره في تجدد الحديث! لما يوجد بين المغرب والصين، وقد أخذت منا كلمة "الصينية" المستعملة بالمغرب نصيباً من الحديث، لأن الصينية بالفعل تعتبر من الأدوات الأساسية عند تقديم الشاي الأخضر فهي تجري على ألسنة المغاربة كل وقت وحين...

وكل هذه المناقشات كانت تزيد من تقارب بعضنا بعضا، وتقوي من الرغبة في أن نعمل جميعاً على التغلب على بعد المسافة التي تفصل بيننا، كذلك والتغلب على المشكل الثاني الذي لا يخفى على أحد هو مشكل اللغة!!

لقد لاحظنا ولاحظ زملاؤنا معنا أن كلاً من اللغة العربية واللغة الصينية تحتاج منا إلى عناية زائدة، وإلى ممارسات أكثر... ولعلي أكون على صواب إذا ما قلت: إن زملاءنا يبذلون جهداً أكثر منا في التعرف على العربية، يبدو ذلك من نسبة الذين يقبلون على هذه اللغة... وإني إذ أقول هذا

عن الاهتمام باللغة العربية في شانغهاي بالذات، أعرف أن معظم المدن الصينية تهتم هي الأخرى بالعربية جامعات ومعاهد. إن الصين واعية جدا بمركزها الدولي وهي تعرف مدى أهمية اللغة العربية في هذا العالم، ولذلك فهي ما تنفك تشجع الدراسات العربية في الأوساط الثقافية...

لهذا كان مجرى الحديث على المائدة هوضرورة تعدد المنابر من أجل تعليم العربية من جهة، وإنشاء مراكز ثقافية للصين في البلاد العربية من أجل فتح الآفاق أمام الذين يتوقون لمعرفة اللغة الصينية ... وقد سجلنا بارتياح كبير إقدام عدد من الأساتذة الصينيين على نقل طائفة من المؤلفات العربية إلى اللغة الصينية، وفيها تأليف لأساتذة مغاربة أقيم لها معارض خصوصية في عدد من الدول العربية كان منها ترجمة رحلة ابن بطوطة موضوع حديثنا!

وخلال هذا جرى الحديث عن (المطبخ الصيني) وغناه وتنوع صحونه التي تعد بالآلاف وليس بالعشرات والمئات على ما يفيده الأرشيف التاريخي، وأعترف هنا بأن تناول الطعام بالأعواد كان مما يئسننا من تعلمه! مما جعلنا نعود إلى أصابعنا وشوكة الآخرين!!

ولقد حضرت معنا في مأدبة الغذاء أستاذة تحسن اللغة العربية جيداً فهمت أنها حضرت لمؤانستنا أولاً ولأنها ستكون رفيقتنا للنشاط الموالي في جامعة شانغهاي، كانت تتوفر على ملف ضخم يتناول التاريخ المعاصر لبلادنالا بمن فيهم أسماء عدد من الكتاب المغاربة والشعراء والمؤرخين...

ولقد كان علينا أن نتحرك في الساعة المحددة صحبة الأستاذة الفاضلة التي وردت، كما أشرت،

خصيصاً لمرافقتنا إلى جامعة من أعرق الجامعات في شانغهاى. جامعة الدراسات الدولية، وبالضبط إلى كلية اللغات الشرقية فيها، حيث سعدت بزيارة بعض المرافق الجامعية، بقدر ما تسمح به الظروف!

وقد كنا على موعد في الساعة الثالثة مع طلبة وطوالب الأقسام العليا للكلية: الطلبة الذين كانوا يُحضّرون لنيل الماجستير من هذه الجامعة (جامعة شانغهاي للدراسات الدولية) قدمني لهذه الدورة السابعة عشرة من دورات الجامعة الأستاذ العميد السيد وانك كوانكدا.

WANG GUANGDDA مخاطباً الطلبة: إنه قلما تسنح الفرصة بلقاء من هذا النوع، وعلى هذا المستوى، مؤكداً بأنه على يقين من أن هذا الزميل المغربي يشعر هو كذلك بالفرحة الغامرة وهو يرى نفسه بين طلبة يعرفون عنه الكثير عن طريق الإعلام رغم بعد الدارا.

كنت معتزاً بهذا اللقاء لأنه أضاف إلى طلبتي وطوالبي لائحةً طويلةً من أبناء الصين ممن يتكلمون بلغة مضر (( وبلثغة ما كان أوقعها ((

باختصار شديد أذكر أنني قدمت للطلبة العاضرين خارطة المغرب، وتحدثت عن تاريخ طنجة، وترجمتُ لابن بطوطة ... وحاولت أن ألخص لهنّ ولهم في كلماتٍ وجيزة أن تاريخ الصين في العصر الوسيط لن يكون مكتوباً بطريقة شاملة إذا لم يعتمد على معلومات ابن بطوطة المغربي!! ومن ثم فإن على طلبتنا في الصين أن يتتبعوا رحلة ابن بطوطة التي تحتوي على معلومات عن الصين لا توجد في الكتب التي تناولت تاريخ الصين...!! واقتصرت على ذكر موضوع واحد مما استأثر

بذكره الرحَّالة المغربي، وهو أمر السفارة التي بعث بها قانُ الصين لسلطان الهند محمد ابن تغلق، حيث كان ابن بطوطة مقيماً بدلهي كقاضٍ يتولى الحكم في البلاد..

لقد قصدت إبراز هذا الحدث الدولي الذي كان ابن بطوطة شاهداً على العصر فيه بالرغم من إهمال المصادر الصينية والهندية له، لأنها لم تكن تعرفه، إنما كان يعرفه ابن بطوطة الذي كان يرأس السفارة الهندية إلى الصين سنة ٧٤٣ الموافقة لعام ١٣٤١م.

وقد أهديت بهذه المناسبة نسخة من رحلة ابن بطوطة لمكتبة الجامعة، كما كانت مناسبة لكي أقدم للحاضرات والحاضرين تشكيلة من (حلوى) بلاد ابن بطوطة! ابتهجوا بها أيما ابتهاج وكنت مسروراً بذلك!!

وبعد هذا فتح باب المناقشة حيث ساعدتني حفيدتي أسمهان التي كانت ترافقني في هذه الرحلة، وكانت تساعدني على كتابة جرد بأسماء بعض المتدخلات والمتدخلين...

لا أكتم قرائي أنني فوجئت ببعض الأسئلة التي شعرت من خلالها أنني أمام فوج من الطلاب يعيش في قلب الوطن العربي، ومع الواقع المغربي بصفة أدق بل وفي داخل الأسرة المغربية!

ولمعلوماتكم أذكر أن النظام المتبع في الصين هو أن يحمل الطالب الذي يتكلم العربية، إلى جانب اسمه الصيني، اسماً عربياً على نحو ما يحمل الطالب الذي يعرف الفرنسية اسماً فرنسياً، ويحمل الطالب الذي يتوفر على الإنجليزية اسماً إنجليزياً الخ، ومن هنا سنسمع عن جُمانة ورَيانة، وحميد والمعتز!

غرابة الأسئلة وطرافتها تقتضي مني أن أشرك فيها القراء حتى يعرفوا عن مدى تغلغل الاستشراق الصيني في قضايا العروبة والإسلام، وقضايا البلاد التى تربطها بالصين علاقة..

كان من الأسئلة سؤال الباحثة (حنان):

هل تعتقد أن كلّ ما كان يرويه ابن بطوطة كان صادقاً فيه... ولا سيما قضية السفارتين المتبادلتين بين الصين والهند عام ١٣٤١؟

وكان من الأسئلة سؤال الباحثة (ريانة):

ماذا عن المقارنة بين معلومات ماركو بولو ومعلومات ابن بطوطة عن الصين؟ وكان من الأسئلة التى قدمتها الباحثة (جمانة):

ماذا عن الصعوبات التي واجهتك وأنت تقوم بتحقيق مخطوطات رحلة ابن بطوطة، وهل يوجد خلاف للفت بين تلك المخطوطات على نحو ما يوجد بالنسبة لماركو بولو؟

أما (حميد) فقد كان سؤاله يتعلق بالأمازيغ بالمغرب:

كيف يتفاهمون مع إخوانهم الآخرين؟ وسؤال هل تعرف أنت الأمازيغية؟

وكان سؤال (المعتز):

ما هي اللغة السائدة في التعامل ببلاد المغرب، هل العربية أم الفرنسية، وبماذا تنصحنا أن نتفاهم ونحن في زيارة وشيكة للمغرب؟

وكان سؤال (ناريمان):

لماذا تفضل بعض الطبقات أن تتكلم فيما بينها باللغة الأجنبية عوض لغتها القومية؟ وكان سؤال الباحثة (مفيدة) عن العادات والتقاليد المغربية

فيما يتصل بالزواج، وهل هناك قوانين بالنسبة لتنظيم إنجاب الأسرة؟

وكان سؤال الباحثة (نجيبة):

نعرف أن ابن بطوطة ولد بطنجة ... فأين أدركتُه الوفاة بعد أن انقطعت أخباره في أعقاب موت السلطان أبي عنان، وهل ترك له ذريةً في البلاد التي زارها؟

أما الباحثة (صالحة) فقد سألت:

هل ما إذا المغاربة أنفسهم واعين بمركز ابن بطوطة ومكانته في بلادهم، وفي خارج بلادهم وما هو الدليل عندك على هذا الوعي؟

وكان في الأسئلة ما تناول الأقاليم الجنوبية للمغرب حيث أسلمنا السؤال لموضوع التعامل الدولي بالأمس مع المنطقة، ولمن كانت تتوجه الدول في خطاباتها؟ إلى آخر الأسئلة التي طالت.

وعرفتُ من خلال النقاش أن لبعض هؤلاء الطلبة رسائل يهتمون بها لإعداد بحوثهم للجامعة.

ولقد صفقوا جميعا عندما كان السيد العميد وانك Wang يسلم لي شهادة زمالة فخرية موقعة من نائب رئيس المعهد سالف الذكر السيد شين دونك زياكو Chen Dongxiag تحمل تاريخ ١٣ أكتوبر٢٠١٠، كما لاحظت فضول بعضهم وأنا أحرر كلمتي في السجل الذهبي للجامعة.

وكان مما لفت نظرَنا أن هذا الفوج من الطلبة والطالبات الذي كان يملاً قاعة المحاضرات انتشر بعد التقاط الصور التذكارية، وقصد الدراجات الهوائية التي يكثر استعمالها بين الساكنة هناك، إن الأرض منبسطة وتساعد على هذا النوع من

كانت تلك العوالم تختلف سَحنة ولغة، من الذين يرومون هذه الأماكن للراحة والاستجمام...

وكان صباح يوم الخمس الموالي ٢٠١٠/١٠/١٤ مخصيصاً لـزيارة ما يسيمى في البرنامج (مقبرة الآلهة)، وكذا لزيارة الحديقة الشهيرة باسم (Yuyan) وهي تحفة عالمية رائعة استعصى عليَّ وصفها. كانت الأمطار تحول دون التجوال الكامل لا سيما ونحن مشغولون بالكرسي المتحرك الذي يمكن الاستعانة به حيناً والاستغناء عنه أحياناً أخرى بسبب الجسور الحجرية التي تربط بين جهة أخذى!

وقد كان في برنامج الجولة تذوق «الشاي الصيني» في ذلك السوق الأنيق الذي تسمع فيه وترى أيضاً وتشرب كذلك ما يوحي إليك باقتناء عينات الأكياس لإرضاء الناس!! لا سيما ونحن نعيش يوميا في المغرب مع المشروب الوطني: الشاي، ومع «الصينية» التي تزينها الأكواب إلى جانب الأواني الفضية التي تزدان بها أسواق الصفارين في القواعد المغربية! كان تذوقنا لأنواع الشاي أيضاً يحتاج لاحتفالية خاصة تقتضي منك أن تأخذ مقعدك في المتجر حيث تقوم سيدة أمامك باستعراض أنواع الشاي مستعينة في ذلك بأباريق ساخنة وأكواب خاصة في مختلف الأحجام بأباريق ساخنة وأكواب خاصة في مختلف الأحجام الدرس الذي يلقى عليك!

وأنت بين هذا وذاك تتناول من هذا النوع أو ذاك مستمتعاً بما يقدم إليك من شروح علمية، بما فيها الفوائد الطبية حيث ينتهي كل ذلك باقتناء ما يقع عليه الاختيار، وبما تمني النفس بتقديمه لضيوفك وأنت في بيتك بين أهلك وذويك!

بعد هذا النشاط المكثف لهذا اليوم الأربعاء عدنا إلى مدينة شانغهاى حيث كان من المقرر أن نتناول العشاء في مطعم عتيق يُقصد من لدن الذين يهتمون بالتاريخ والآثار!! إنه البناية القديمة للقنصلية البريطانية التي تحمل اسم (يونكفوس إيليت) (Yongfos –Elite). وهي عبارة عن فيلا فاخرة تجمع بين ملامح الماضي ومباهج الحاضر، أثثت جنباتها برسوم الصين العتيقة وأنت تعيش بین مبانی من تصمیم أوروبی، مصابیح خافتة تريح أعصابك وأنت تعيش على مقربة من ضجيج شانغهای، وأنت تعيش مع مطبخها العتيق بتنوعاته وأشكاله، وبمذاق صينى يجمع بين أنواع الطعام على نحو ما قلته ونحن في الجامعة، كل مظاهر الراحة هنا... اطلب ما تشاء تجده أمامك في أرقى تقديم وأبهاه أحلاه... ٢٤ صفحة من الورق السميك الرفيع تلخص لك المعلومات المتعلقة بهذا المبنى العتيق الذي كان في يوم من الأيام إقامةً مبنيً دىلوماسىاً...١

ونحن في حديث مع السيدة المحترمة التي ترافقنا ذكرت لها فيما ذكرت عن قطعتين صغيرتين توجدان في نهاية ظهر الدِّيك، يتهاداهما الاصدقاء، تحملان في شِغْرنا الملَّحُون وخاصةً عند أهل وزان اسم (العزِّيمَة) المعروفة باسم: (Sot L'y-Laisse) عند الفرنسيين، فطلبت السيدة نوعاً من السمك يحمل اسم كويو (Qui yo) يحتوي على اللوزتين اللتين يتهاداهما أهل الصين كذلك من هذا السمك! لعلَّ يتهاداهما أهل الصين كذلك من هذا السمك! لعلَّ ثقافة الطعام لا تختلف بين بنى آدم!!

أمضينا في ١٩ العشاء وقتاً متسعاً نتسلى فيه برؤية السواقي التي تسبح فيها الأسماك الذهبية تتجول بين الأحواض التي تؤثث الحديقة، وكنا نستأنس بتلك العوالم التي تقصد هذه الزوايا،

وبسبب استغراقنا في الوقوف عند هذه المواقع الروائع ضيّعنا موعدنا مع مطعم Lubolong الذي كان أبرع ما راعنى فيه، عند مدخله، طريقة حوار السيدة المشرفة على إجلاس الزبناء مع السيدة المرافقة، طريقة الكلام وطريقة التلقي التي كانت بعيدة كل البعد عن الطريقة التي نتحاور بها نحن في أحاديثنا!

وتناولنا غداءنا في مطعم مجاور تمكنت المرافقة النشيطة من الحجز فيه بواسطة هاتفها المتحرك... وهكذا وجدنا أنفسنا مرةً أخرى مع مائدة مستديرة لكن الشوكة عوضت العود الذي ظل مستعصياً علينا ١١

ومن هذا المطعم كانت رحلتنا إلى (متحف الحرير) الواقع جنوب يانكطسى (Yangtse) حيث استمعنا من المشرفة إلى تاريخ دودة القزّ ورأينا بالعين صورها حية مع ثمار التوت، إلى أن تعطى ما أغنى الله به الصين مما أصبح معروفا بالحرير، على نحو ما أمتعنا به المسعودي في موسوعته مروج الذهب سالفة الذكر...

هذا الحرير الذي كثر في الصين حتى قال عنه ابن بطوطة:

والحرير عندهم كثير جداً؛ لأن الدود تتعلق بالثمار وتأكل منها فلا تحتاج لكثير من مؤنة، ولذلك كُثْرَ، وهو لباس الفقراء والمساكين بها ولولا التجار لما كانت له قيمة، ويباع الثوب الواحد من القطن عندهم بالأثواب الكثيرة من الحرير  $^{(17)}$ .

كان لأحاديث السيدات التواجر من سَعة الخاطر والصبر الجميل، ما يحمل الزائر على التمتع بالتبضع! والتفكير في الهدايا لمن يحفه المجلس من صاحبة وابنة وحفيدة!!

لقد طالت زيارتنا لمتحف الحرير مما جعلنا نعتذر عن مأدبة العشاء ونكتفي بما يختزنه "البار" فى الغرفة من مكسرات ومقبلات...

وقد كان يوم الجمعة موعداً للتحليق إلى العاصمة (بكين) على الخطوط الجوية الصينية من المطار الداخلي هونكجياو (Hongjiao) الذي كان هو المطار الدولى بالأمس!

تعتبر بكين المدينة الثالثة من الناحية الاقتصادية بعد شانغهاي أوهي المدينة التي لها أسماء عديدة كما كان يفيدنا زميلنا في المؤتمر العالمي للأسماء الجغرافية.

ويبتدئ تاريخ بيكين من عام ١١١٥م عندما جَعَل سكان الشمال (Jin) من بيكين عاصمةً لهم وأعطوها اسم Zhongdo قبل أن تحمل اسما آخر هو دادو Dado.

وحوالي سنة ١٢١٥م قام جنكيز خان بإحراق دادو، وفي سنة ١٢٦٤ قام حفيد جنكيز خان بإعادة المدينة وأعطاها اسم خان بالق Khan Baliq وهو الاسم الذي نجده في رحلة ابن بطوطة.

وفى سنة ١٣٦٨ استولى المينك Ming على خان بالق حيث أخذت المدينة اسم Beiping .

وفى القرن الخامس عشر قام يونكل Yongl الإمبراطور الثالث في هذه الدولة ببناء معلمتين عظيمتين: «القرية المحرمة» التي هي القصر الإمبراطوري الذي يغطي ٧٢٠٠٠٠ متر مربع ويحتوي على ٨٧٠٤ قطعة، وهناك قصر الصيف الذي يحتوي على حدائق ومرافق...

إن كلِّ شيء كان على ما يرام عند أهل الصين، وجدنا في مطار بيكين من يستقبلنا السيد لي يان

(Li Yan) فإلى فندق حيات Hyatt فندق ضخم، وعلى كل منعرج إنسانٌ أو إنسانة تساعدك بأي لسان ترید، لسان شکسبیر أو لسان مولییر أو بلسان مضر إذا أردت ... ال وفي وقتٍ سريع، كانت خدمة رائعة ومتقنة...

كنت على موعد مع الأستاذ البروفيسور لي قوانغبين الذي كان قام بترجمة تحقيقي لرحلة ابن بطوطة إلى الصينية، في ألف ورقة من الحجم الكبير... حيث أمسى من الممكن أن تدخل الرحلة إلى كل بيت في الصين التي تحتضن اليوم - ملياراً وثلاثمائة مليون نسمة - كل هؤلاء أصبحوا يقرأون ما كتبه ابن بطوطة الإفريقي عن بلادهم في

لقد كان دليلنا يعتزم أخذنا إلى برنامج ليلى فى (الأوبرا) لكن استغراقي في الحديث مع البروفيسور ومع الأستاذ عُمَر ممثل وكالة أنباء المغرب العربي (١٢) حال دون ذلك...

ومع ذلك لم نحرم من زيارة مكان هام عشنا مع ذكره قبل سنتين: أولمبياد عام ٢٠٠٨ زيارة تلك المواقع . سطاد عش الطائر ، المركز الوطنى للسباحة... هذه الألعاب التي كانت أصدق رسالة وجهتها الصين للعالم كله تعبر بالمكشوف عن قدرة الصين على أن تفعل ما تريد فعله!!

وقد كان موعدنا صباح السبت مع برنامج في غايةٍ من الاكتظاظ لكن دليلنا كان يتوفر على إرادة قوية لتنفيذه بالحرف!

لقد كان علينا أن نزور متحف القصر الإمبراطوري الذي كنت زرته عام ١٩٨٨من القرن الماضى... لكن هل إن الانطباع عن هذه الزيارة كان على نحو الزيارة التي تمت قبل، نحو من ربع قرن؟

لقد كانت الجماهير الحاشدة التي تتواني على زيارة هذه المعالم تفوق العد والحصر، وكان ذلك عندي خير تعبير لشعور جهات الدنيا بأن هناك صيناً جديدةً يجب أن تزار اويجب أن تعرف وكنت فضولياً على العادة، أسأل الزائرين عن وِرُدِهم وصَدَرهم، فأجد الناس من كل حدب وصوب، ومن مختلف درجات السن، أكثر من هذا استسلام الزائرين لتنظيم المشرفين وتوفير وسائل الراحة لهم..

لقد تعاظم أعداد النزوار من سائر الجهات القريبة والمجاورة لبيكين، من سائر القوميات التي تبلغ كلنا. يعلم ٥٥ قومية تتوفر عليها جمهورية الصين، من هؤلاء وأولئك من يحملون معهم لوافت ورايات حتى لا يضيعوا! هذا إلى السائحين من اليابانيين والكوريين والمنغوليين...

تموج الممرات بهؤلاء الزوار الذين يؤدون واجب الزيارة، وينتظمون في أفواج يسمعون شروح الأدلة عما يشهدونه من معالم أصبحت تحمل في الغالب ترجمه بالإنجليزية لكل ما يعرض...

وقد كان من برنامجنا أن نقوم بزيارة مسجد بكين الأعظم الذي يقع في شارع نيوجيه الذي كان عند زيارتنا له قبل أكثر من عقدين في حاله تصليح وترميم فلم يكن مدرجاً ضمن المشاهد، أما اليوم فإن المسجد مفتوح أمام الزوار...

وقد كان من حسن الحظ أن أجده اليوم مبرمجاً ضمن المزارات وأن أقوم بتحيته والتعرف على سَدَنته المشرفين عليه الذين استقبلونا استقبالاً حميماً... والمسجد على حال من نظافة وترتيب جديرين بالتنويه، ولا سيما ما يشتمل عليه من مصاحف في مختلف الأحجام والأشكال: ما يعبر

مقالات

عن أن هذا المسجد يعتبر زاوية من زوايا التراث الإسلامي في العاصمة الصينيه، علاوة على أزيد من ثلاثين ألف مسجد منتشر في أنحاء الصين ومن المهم جداً أن نذكر هنا أن (مسجد نَيُوجِيه) هذا ورد ذكره في بعض التآليف المهتمة بتاريخ بيكين، ذكروه مقترناً باسم شخصية مغربية تيمنوا بها وكان لها شأن جدُّ هام في تاريخ الصين، هذه الشخصية تحمل اسم (قوام الدين السبتي) الذي ورد على البلاد الصينية في العصر الوسيط، والتقى بالرحالة الشهر ابن بطوطة في مدينة وقي أحدية المدينة في اتجاه عاصمة القان (١٤)...

يعتبر (مسجد نيوجيه) مسجداً عتيقاً في بيكين بتاريخه الطويل وبنائه القديم فهو إذن من المساجد الشهيرة في العالم أيضاً، التي ينبغي أن نتفقدها... سَدَنته يحفظون اسم ابن بطوطة ويرددونه على نحو ما يرددون اسم شهر الصيام!

لقد بني المسجد قديماً حسب ما قلنا (١٥)، وقد عرف عمليات توسيع بحيث أصبح يغطي مساحة ستة آلاف ميتر مربع، تناولت عملية التوسيع قاعة الصلاة، وبناء منارة لرفع الأذان ومراقبه الهلال، كذلك بناء بيوت للوضوء، إلى جانب قسم خاص بالسيدات، ويقوم المسجد إلى جانب الصلاة بدور تثقيفي في العاصمة الصينية، تلقين المؤمنين مبادئ دينهم، وإعطاء الفتوى في بعض القضايا، وعقود الرواج، ومراسم الجنائز، ومصالحه الخصوم، والمحاضرات، وسائر النشاطات الاجتماعية التي تنظم مناسك الحج للراغبين...

وتوجد بضاحية المسجد بعض القبور لبعض الأئمة الذين كانوا يمارسون الإمامة بالناس منذ

عهد يوان ۲۷۹ – ۲۷۹ – ۱۲۲۱ – ۱۳۹۸ وهو العهد الذي شهد زيارة الرحالة المغربي لبلاد الصين حيث اجتمع بقوام الدين كما أسلفنا ومن ضمن محفوظات المسجد تقول الوثيقة التي تحتفظ بها أمانة المسجد، لوحة يرجع تاريخها سنه ۱۱۰۵ هـ ۱۹۹۶م، كذلك يحتفظ المسجد بقطع خزفية كانت تستعمل كمباخر لتجمير العود القماري المستعمل في البخور... ويقوم المسجد إلى اليوم بوظيفته حيث صادفنا وقت الزوال هناك ووجدنا طائفة من المسلمين والمسلمات حاضرين يقومون بفريضة الوضوء استعداداً للصلاة، هناك رحب بنا كبير السّدنة الذي أهديناه بعض الحلويات

وقد كانت المفاجأة التي بوغتنا بها من لدن أحد السدنة حديثهم عن الزيارة التي قام بها لمسجدهم الملك محمد السادس عام ٢٠٠٢... والتي أحضر فيها نسخاً من رحلة ابن بطوطة مما نشرته أكاديمية المملكة المغربية، أحضرها ليؤثث بها رفوف الخزانة الوطنية في العاصمة الصينية (١٦)...

وبعد هذه الزيارة للمسجد كان موعدنا في الغداء بمطعم (قنّجود) المعروف بتقديم طَبَق معروف شهير في الصين يحمل اسم البط المجمّر (Canard laque) حقيقة كانت «احتفالية» طريفة أخرى استمتعنا بها عندما وقف الطّهاة ببذلهم البيضاء الناصعة يجعلون على أنوفهم غشاوات، وفي أيديهم قفازات شفافة ليضعوا البطة - بعد سلخها طبعاً - بين أعواد ملتهبة ... يراقبونها حتى لا يبقى منها جانب دون أن يصله نصيبه من النار...

لكن ما هو ألطف عندما يُحضر الفريق الثاني هذا الصحن، وهو - أي الفريق - على حال من الاستعداد للخدمة: أنوفهم - كما قلنا - مغطاة وأيديهم مغلفة، وإنما تتحرك السكاكين بخفة وفن لتوزيع أطراف البطة المجمرة التي يتعمدون تقديمها، ورغم ما في مذاقها من «زهومة» لا تقبلها بعض الأذواق، لكن القوم بطريقتهم الذكية، يقدمون معها توابل متنوعة على صحون صغيرة، ذات مذاقات لذيذة وألوان متعددة، كل هذا التقديم يضاعف من شهوتك لتناول البطة المجمَّرة التي لا نعيرها في المغرب ولا غير المغرب كل هذه «الاحتفالية» التي جعلت منها صحناً معروفاً على

وقد استحضرت وأنا أتنوق «زهومة» البطة ما يقوم به بعض الأوروبيين وهم يتعمدون ترك صيدهم متى يكسب طعماً متغيراً عن طعم اللحم الطرى الذي تفضله أذواقنا نحن، على اللحم المتغير الرائحة ... ولكلِّ ذوقه الذي قد يختلف عن الآخر، وبين أيدينا مثل «الأجبان» التي تختلف نكهتها ويتعدد عشاقها...

الصعيد العالمي...١

مهما يكن فإنى أعترف ان «البطة المجمرة» خلقت فينا رغبةً لتجربة إعدادها في البيت بالرغم مما تحمله من زُهُومة ١١ ... وقد لفت نظري أن بعض الزبائن يطلبون أكياساً ليجعلوا فيها بقية البطة مما لم يقدروا على تناوله في المطعم... يصحبون الأكياس معهم انتظاراً لتجدد الرغبة في العودة إلى البطة المجمرة!!

وبعد زيارة لمبنى الأمير كونك Gong قمنا بجولة سياحية ممتعة في أزقة بيكين الضيقة القديمة على متن عربة إنما تسع لشخصين لا ثالث لهما! تجرها

دراجة هوائية (Cyclo pouss) يسوقها صاحبها، كان الله في عونه! لقد ذكّرني هذا المشهد في حديث ابن بطوطة عن ظاهرة ركوب الناس على رقاب العبيد (١٧)؛

وبعد تناول الشباى حضرنا حفلة اختتام المهرجان الدولى الثامن للفنون الفولكلورية في المسرح الوطنى للصين الذي كنت أعتقد أنه فى حجم المسارح التى تعودنا على رؤيتها، لكنى فوجئت بالمساحات الشاسعة التي يقع فيها هذا المسرح الهائل والتي كان «الكرسي المتحرك» وسيلتى الوحيدة للوصول إلى مكان الفرجة ...!

كانت عروضاً شيقة جداً من مختلف جهات الدنيا... وعلى مقدمتها الصين ودول الجوار، والفرقة القومية المصرية الرائعة التى كانت تقابل بتصفيقات من الجماهير الحاضرة...

وابتدأ نشاطنا في اليوم الأخير الذي كان يصادف يوم الأحد ٢٠١٠/١٠/١٧ أولاً وبتوجيه من السيدة الدليلة، بالاستعداد لحزم حقائبنا واصطحابها معنا منذ الصباح ونحن نتجه لسُور الصين العظيم الذي لا تجوز زيارة الصين دون رؤيته أو تسلّقه أو بعضه!! لقد كنت زرته لكنّى صاحبتُ الحفيدة حتى لا أحرمها من رؤية هذه الظاهرة الكبرى التى التبستُ على فريق من الناس في القديم - لبعض الوقت - التبست عليهم بسد يأجوج ومأجوج الذى بعث الخليفة الواثق بالله بسفيره سلاّم الترجمان للصين لمعرفة موقعه على ما يذكره ابن خُرِداذبه، والذي قال ابن بطوطة عنه بصراحة وصدق: إنه لم يره في الصين ولم ير مَن رآه! ما يعنى أن السدّ ليس هو (سور الصين العظيم)(١٨).

مقالات

هذا وقد ذكر لي رائد الفضاء، زميلنا في أكاديمية المملكة المغربية نيل آرُم سترُونك أَن سور الصين العظيم هو الشيء الوحيد الذي ظهر لهم من صنع الإنسان من القمر!!

وبعد تناول الغداء قمنا بزيارة (قصر الصيف) الجميل الرفيع حيث شاهدنا أفواجاً من الطلبة يطربون ويرقصون... ويتناول بعض المتنزهين هنا الذرة المسلوقة اللذيذة التي تباع من قبل أصحاب عربات متنقلة، والتي تحتل لدى الصينيين مكانة غذائية هامة...

فهل انتهينا من عملنا هذا اليوم؟

لقد كان زميلنا البروفيسور لي قوانَغَبين هيأ لنا، بتعاون مع السيد السفير المغربي العلج لقاءً تلفزيونياً بمنزله حضرته إلى جانب السفير السيدة مستشارة السفارة التي كانت تتقن اللغة الصينية، كما حضره السيد عُمر مندوب وكالة المغرب العربي للأنباء سالف الذكر، حيث كان الملتقى مناسبة لتقديم فكرة للشعب الصيني عما يربط بين الصين والمغرب من صلات تضرب في جذور التاريخ بالأمس، وتعكس بظلالها على حاضرنا اليوم الذي نتطلع فيه إلى أن تظل تلك الصلات في نمو وازدهار لصالح البلدين الصديقين.

وبعد، فقد قصدت من تسجيل هذه الخواطر عن زيارتي الأخيرة للصين أن أؤدي شهادةً صادقة عن هذه البلاد التي شدتنا إليها وشائج قوية، مغتنماً هذه الفرصة لأهنئ الصين بخطواتها الجادة، مؤملاً أن تتذكّر – باستمرار، اسم ابن بطوطة الذي نظل نحن المغاربة معتزين باسمه لأنه عرّفنا منذ العصور الوسطى علي أكبر دولةٍ في آسيا تحمل

اسم الصين ظلت تشق طريقها نحو مستقبل مشرقٍ زاهر مليء بالمفاخر.

إن ما يجمع بين المغرب والصين لا نجد مثيلاً له في علاقات الدول الثنائية أو المتعددة الأطراف، وهذا رصيد يجعل من المغرب ومن الصين حليفين دائمين يسترشدان بالماضي للعمل على ازدهار المستقبل.

#### الحواشي

1- Macoudi: les praires d'or, trad. Socite asiatique, T.I.P. 286- Paris 1861.

۲- الحموي. معجم البلدان، تحقيق فريد عبد العزيز
 الجندي رقم ۷۷۰۵ دار الكتب - بيروت - طبعة أولى عام
 ۱۹۹۰-۱۹۱۰.

٣- ترجمه عن الفارسية لمقدمة رشيد الدين لجامع التواريخ وتاريخ هولاكو مصر، الطبعة التي نشرها المستشرق الفرنسي كاترمير CATREMERE ... دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي ونشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي، الإدارة العامة للثقافة ١٩٦٠-المجلد الثانى الجزء الأول ١١١ تعليق ١.

٤- تحقيق رحلة ابن بطوطة. د. عبد الهادي التازي، المجلد الرابع، ص ٢٨٤ التعليق ٧٥، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ، رقم الإيداع القانوني (١٩٩٧/٣٢).

٥- د. التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج١٠ تعليق ٣٩، رقم الإيداع القانوني ١٩٨٦/٢٥، مطابع فضالة - المحمدية - المغرب.

 ٦- يراجع المجلد الرابع من تحقيق رحلة ابن بطوطة ص١٣٠- ١٣١.

٧- د. التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج١٠ ص ٢٨-٢٩ مصدر سابق..

٨- وكالة المغرب العربي للأنباء MAP دجنبر ١٩٦٣- وكذا
 الوكالة الصينية للأنباء في ذلك التاريخ.

9- د. التازي: الصدى الدولي لعلال الفاسي، شريط بمكتبة مؤسسة علال الفاسي - شارع محمد السادس - الرياط.



١٥ - د. محمد بن عبد الرحمن البشر: سفير السعودية بالصين •حضارة الصين، ص ٩٨- ٢٠٥، طبعة دار الهلال الأزرق هونغ کونغ ۱٤۲٤هـ ۲۰۰۶م.

١٦ - وكالة المغرب العربي للأنباء ٤-١٠ يبراير ٢٠٠٢م.

١٧ - حلة ابن بطوطة ج ٤ ص ٣٦ مصدر سابق.

۱۸ - د. التازي. تحقيق رحلة ابن بطوطة، ج ٤ ص ٢٧٤ تعليق ٦٤ الذي يذكر أن سور الصين بني منذ ٢٢١-٢١١ قبل الميلاد من قبل مؤسس الإمبر اطورية تسى شي هوانك تي. Tim mackintosh smith: The travels of ibn Battutah,

London 2002 p 265 - 322.

١٠– أرشيف أكاديمية المملكة المغربية، حيث يوجد نص اتفاقية التعاون.

١١- نشره البنك المغربي للتجارة الخارجية ربيع ٢٠١٠.

۱۲- د. التازى: تحقيق رحلة ابن بطوطة نشر أكاديمية المملكة المغربية ج ٤ ص ٢٥٩رقم الإيداع القانوني .(1997/771)

١٣ - جريدة العلم عدد الثلاثاء ٢ نونبر ٢٠١٠.

١٤- د. التازي. تحقيق رحلة ابن بطوطة، طبع أكاديمية المملكة المغربية . مصدر سابق، ج ٤ ص ٢٧٩- ٢٥٠ تعلیق رقم ۷۰.



# الحدود الفاصلة بين النص التاريخي والسيرة الأدبية عند المقّري التلمساني

## ( دراسة في مبدأي الموافقة والتوفيق في نفح الطيب)

الدكتور/ عبد العزيز شويط جامعة جيجل - كلية الآداب - قسم اللغة والأدب العربي الجزائر

## مقدمة

ما زلنا نسمع عن النقد هل هو فن أم علم وما زلنا نجد الناس مختلفين بشأن هذه المسألة المعرفية والعلمية ما دامت تطرح انشغالا معرفيا مشكلا في شكل أسئلة يستفاد منها في تزويد العقل البشري بمفهوم أو حد أو تعريف مجال ونشاط بشري ثقافي على درجة كبيرة من الأهمية لتعلقه بالجمال والفن والأدب الذي يراعي الفائدة مقصدا من مقاصده، بما يندرج ضمن الفائدة المتحدث عنها من متعة.

ولذلك رأينا من عد النقد فنا، ليس بمعنى الصنف، وإنما بالمعنى الذي تحوزه الفنون الجميلة بالاعتماد على عنصر أساسي في العملية النقدية وهو النوق، وهناك من عده علما لارتكازه على المنهج والشرح والتعليل والتحليل أو الدرس عموما. كما رأينا من كانت نظرته توفيقية بين هذا وذاك حين جعل من النقد فنا للاعتبارات السابقة وهو أيضا علم لذات الاعتبارات التي اعتمد عليها من قال بأنه علم ومن ثمة جمع بين الفنية والعلمية.

هذا من حيث المفهوم والتنظير للنقد ولكننا أحيانا - وعندما نغير وجهة النظر الجشتالتية إلى النقد من حيث هو نشاط ثقافي مكتوب، إننا إذا قلنا ذلك ونحن واعون بالفرق بين النص العلمي والنص

الأدبي العلمي - نجد بعض النصوص النقدية، وانطلاقا من اللغة الراقية أدبيا التي كتب بها النص النقدي الدراسي، أو لاعتمادها - وهي تشرح وتعلل وتقوَّم وتقيّم، على عناصر أدبية كالأسلوب والخيال والعاطفة أحيانا وإن كان ذلك الاعتماد على هذه المعطيات جميعها قليلا، ساعتئذ يمكن أن نقول عن النص النقدي بأنه فن؛ لأنه أكتسب ميكانيزمات الفن ولم يكتف بلغة وأسلوب النثر العلمي التقريري.

هذا وناهيك عن أن نفترض غلبة النموذج الشعري في إنتاج النقد ولا أقصد بعض الخطرات النقدية التي ولدت ووجدت شعرا عند بعض الشعراء حول المذهب الأدبي أو التجديد الأدبي أو غير ذلك

من الرؤى النقدية، وقد وردت في سياق القصائد الشعرية أو القصص أو الروايات على اعتبار أن الأدب تعبير جميل عن التجربة الإنسانية في حده المشهور والمدرسي أيضا، والنقد تجربة إنسانية فما الذي يمنع من اتصافه بذلك ؟ هذا عن النص الشعرى الناقد ويمكن اعتبار نقد بعض الأدباء الجامعيين فنا وأدبا كطه حسين والعقاد وأدونيس وغيرهم كثير.

لقد حدث ذات الأمر في عصور سالفة، وبالضبط عند العلماء والنقاد القدماء، من قال بأن الاختصاص لا يؤثر في صاحبه حتى يطبعه بطابعه؟، ثم أليس من حق الأديب العالم حين يتعامل مع الناس أن لا يظهر أثر علمه وأدبه فيهم؟ ذلك تحصيل حاصل. ومن هنا سوف لن نرى بين أسلوب العالم في تعامله مع طلبته وبين أسلوبه في تعامله مع الناس اختلافا كثيرا، كما سوف لن نجد كثير تبدل في أسلوب الأديب العالم حين يخوض في مسائل العالم بما في ذلك التأريخ لتحكمه في زمام اللغة الراقية والأسلوب الجميل.

# مبررات الموافقة والتوفيق في نفح الطيب

نعم - ومثلما سوف نرى - أن الأسلوب العلمى لا بد أن لا يكون هو نفسه الأسلوب الفني الأدبي، ولكن الأديب يجد صعوبة في تبديل مسار ونوعية كتابته وخوض غمار التبسيط حين يتناول موضوعا علميا، وإن رام ذلك فستبقى بعض آثار أسلوب الأدب الراقى شاء أم أبى.

هذا حين ينتقل بين مجالين معرفيين البون بينهما شاسع جدا، أما حين يكونا قريبين من بعضهما، وليكن ذلك مثلا الأدب والفلسفة أو الأدب والتاريخ، أو الأدب وعلم الكلام وعلوم الدين، وهو

ما من شأنه أن يقلّ حدة كلما ابتعدنا عن التقارب بين المجالين المعرفيين وليكونا مثلا الأدب والطب أو الأدب والفلك... الخ. ومع ذلك فهذان المجالان المعرفيان - في حال مداخلتنا هذه - ليسا الشعر والتاريخ وإنما هما السيرة والتاريخ، ومن ثمة فإنهما ليكادان يكونان شيئا واحد إذا كان المؤرخ أديبا كالمقرى رحمه الله.

وأما المدعاة الثانية للتوفيق إلى جانب ما سبق ذكره من الطبع الراقي في التعبير فهو الجمع بين المجالين: الأدب أو السيرة أو التاريخ في كتاب واحد فاقترانهما الحضورى إلى جانب اقترانهما المفهومي عزز للمقرى الميل إلى ضرورة التوفيق بين لغة النثر الفنى الواجب توفره في السيرة والترجمة لانتمائهما إلى الفن والأدب وبين التأريخ الذي هو أقرب ما يكون إلى العلم رغم كونه ليس من العلوم البعيدة عن الأدب.

قد يجتهد المؤلف قصدا وصناعة وتكلفا أحيانا لكى تكون لغته راقية وفنية وهو يؤرخ لقامة من قامات السيف والقلم لسان الدين بن الخطيب، ولبلد الماء والخضرة والوجه الحسن فردوس العرب المفقود الأندلس ليوافق بلغة تعبيره هاذين الأنموذجين لسان الدين والأندلس، وهو قصد له ما يبرره، إلا أن المقري هنا في نفح الطيب وفي سيرته هو ذاته لم يعمد إلى أي تكلف ولا إلى أي تمحل أو صناعة، فالرجل من خلال إيجاده القبول في بلاده والحضوة في مصر والمنزلة الرفيعة في بلاد الشام لعلمه وتأدبه وتبحره في مجال الخطابة والعلم وخاصة علوم الدين حتى وجدنا من يقول عنه نقلا عن المحبى في خلاصة الأثر: ((... ونزل عن الكرسى، فازدحم الناس على تقبيل يده، ولم يتفق لغيره من العلماء الواردين إلى دمشق ما اتفق

له من الحظوة وإقبال الناس)). ولست أدري أن جميع من تعرض إلى المقري بالدراسة والترجمة حين يصل إلى تآليفه يبدأ بالنفح على الرغم من أن هذا الكتاب ليس هو أول كتاب ألفه المقري، إن لم يكن آخر كتبه، فقد ألفه سنة ١٠٣٩ ميلادية وتوفى سنة ١٠٤١ ميلادية، وإنما مرد التسبيق إلى الأهمية والشهرة والذيوع وهو كتاب سيرة أدبية.

ألف المقرى هذا الكتاب استجابة لرغبة شامية دمشقية ورغبة نفسية مغربية أيضا، فقد تكون في خاطره أفكار من أهماها العلاقة بين المشرق والمغرب والصراع الخفي بينهما منذ مقولة « هذه بضاعتنا ردت لنا « وفي قلبه الشوق إلى بلاده والمفاخرة إبراز فضل المغرب والأندلس برجالهما وأرضهما، ثم إن الحالة التي يعيشها المقرى ليست هي حالة نفي لسان الدين إلى أغمات ولكنها تشابهها من حيث كونها غربة عن الوطن الأول وهو المغرب المرتبط بالأندلس، ثم إن الأندلس تشهد خروج راية الإسلام منها من دون رجعة فهذا من شأنه أن يكون دافعا للمقرى لكي يكتب هذا الكتاب. بالإضافة إلى أسباب أخرى ذكرها الدكتور إحسان عباس في مقدمة تحقيقه للكتاب منها إعجابه بلسان الدين والتنفيس عن كرب نفسه في الغربة وغيرها(١).غير أن المحقق لا يصنف الكتاب أهو تاريخ أم سيرة، بل يضعه ضمن الموسوعات فيقول عنه بأنه موسوعة، وسوف لن يتحدث عنه في كتابه فن السيرة بتاتا على اعتبار أنه لا يريد أن يبتره ويفصله عن السياق الذي كتب فيه مجموعا، كتاب تاريخ وكتاب سيرة لسان الدين وهما معا ليسا شيئا واحدا.

وبعد، فمن حقنا أن نتساءل: هل كان دافع المقري إلى تأليف النفح العقل والمعرفة أم الأشواق

والنوازع القلبية أو العاطفة ؟ والحق أنه أراد أن يضرب عصفورين بحجر واحد،وكان في صدور الكتاب عن القلب أقرب وأميل رغم أنه ألفه ليعرف به من لا يعرفه،ولكنه أيضا ألفه تنفيسا عن نفسه ومفاخرة بأهله وبلده وإثباتا لحقه ونفيا لدواعي إنكار قدره وكل ذلك من شأن الأدب.

إذن تجمع آراء النقاد والدارسيين على أن المقرى شاعر وأديب من الطراز المحترم لكى لا أقول الراقى، فالرجل بالنظر أولا إلى طول باعه في ممارسة الأدب والنقد اكتسب لغة رافية وأسلوبا جميلا فهو إلى جانب كونه من العلماء الكبار كما يشهد عليه الباحثون المتأخرون(٢) ولاسيما من تخصص في الدراسات الأندلسية والمغربية في ميداني الشعر والنثر،كل ذلك برغم ما قيل عن سمات العصر الذي عاش فيه المقرى في ميدان الأدب بأنه عصر الصناعة والتكلف وتبعيته لطريقة القاضى الفاضل سواء عند لسان الدين بن الخطيب أو عند من كتب له ترجمة وهو المقرى، ومع ذلك فهم أدباء فنانون افتقروا إلى التجديد وانتهجوا التقليد ولم يخرجهم ذلك من حيز الأدب ومنهم المقري في كتابه النفح، لأن هذا الكتاب هو أقرب الكتب إلى الأدب،بل هو الأدب عينه إذا نظرنا إلى بقية تآليفه بما في ذلك منظوماته العلمية الموزونة وما هي بالأدب ولا بالشعر. وبما في ذلك سيرته التي كتبها للقاضى عياض « أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض » ولا حتى « روض الآس العاطر الأنفاس، في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس » ولا عيب للمقرى في كل ذلك فالعصر هو العصر العثماني بكل ما يميز هذا العصر من تقهقر في جميع العلوم العربية وآدابها.

يتحدث الدكتور شوقى ضيف أيضا عن سمات

الحدود الفاصلة بين النص التاريخي والسيرة الأدبية المقري

النثر في هذا العصر والمقرى ضمنه فيقول مثبتا الأدبية عليهم ونافيا التجديد عنهم: ((... إنما تجد أدبا مكررا معادا، قد كررت أساليبه))(٢) وليس معنى هذا - كما أسلفنا - أنهم ليسوا أدباء بدليل أنه قال: «تجد أدبا» فلم ينف عن نتاجهم ذلك صفة الأدبية.

لقد كتب المقرى في النفح سيرة وترجمة لسان الدين ولم يكتب تاريخه، والفرق بين المجال لا يخفى على دارس، وكان بإمكانه أن يكتب تاريخا له كما كتب ابن خلدون التاريخ، فالرجل (المقرى) كتب عدة كتب، لم يسقط فيها لغويا وفنيا، ولكن النفح أرقاها أدبيا، والسبب هو الاحتكاك بالموضوع الأدبى أثناء مزاولة فعل الكتابة عن شاعر أديب والثاني الرقى الحاصل في لغة المقري حين استقر به المقام في أرض الشام الوطيدة العلاقة بالأندلس في مرحلة زمنية من عمره تختلف تأخرا عن بقية المراحل العمرية التي كتب فيها بقية كتبه، وكل ذلك ليحقق الموافقة التي نجدها في قدر لسان الدين بن الخطيب الذي كان: ((نفيس العدوتين ورئيس الدولتين بالاطلاع على العلوم العقلية والإمتاع بالفهوم النقلية))(١)، وليس بنا من حاجة هنا أن نستفيض في ذكر قيمة وقدر لسان الدين بن الخطيب، وإنما يكفى أن ننبه إلى أن هذا الاسم قد ارتبط بالنفح كما ارتبط بالمقرى كما ارتبط الملك صلاح الدين بالقاضى الفاضل، وحتى وجدنا من يقول: ((وخصص له المقرى مجلدين من نفح الطيب عرض فيهما عرضا واسعا لأساتذته وحياته السياسية والأدبية. وإذا كان لسان الدين لم ينجح في حياته السياسية فقد نجح نجاحا عظيما في حياته الأدبية وهي حياة كانت منوعة))(٥) والكتاب لا بأس بأن نذكر

بعنوانه الكامل وهو «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» بكل ما يعنيه الجمع بين الأندلس ولسان الدين في كتاب واحد وهو جمع وملازمة منطقيين غير أن المزية في كونهما يتسابقان إلى البروز بجلاليهما في هذا الكتاب بحيث لا يكاد يغلب أحدهما الآخر والمفارقة قد تختلف في حال ذكر بلد في قدر مصر مثلا إلى جانب كافور الإخشيدي الأستاذ مع احترامي الشديد لهذا الرجل.

الفرق بيّن بين هذا وذاك على اختلاف مرتبتهما السياسية واختلاف زمنيهما ومكانيهما وظروف اعتلائهما مركزيهما، فكما يشهد الدكتور محمد رضوان الداية: إن لسان الدين كان ((أعجوبة زمانه... ومن أشهر موشحاته موشحته التي يعارض فيها ابن سهل $)^{(7)}$  وهو ما لم يقل عن كثير من الناس ممن تولى السلطان وحتى الوزارة غيره، كما تثبت لنا هذه الشهادة علوهمة الرجل في السياسة والأدب، القلم والسيف. وليس بنا من حاجة هاهنا أيضا أن نتحدث بالدليل عن جمال الأندلس وفضلها على كثير من البلدان بخيرها.

قد نجد خطرات نقدية عند الكثير ممن يؤرخون للدول والممالك والملوك إن كان فيهم أديبا من العامة أو من الخاصة، وهي قليلة جدا (الخطرات النقدية ) إذا ما فيست بكتاب نقدى ككتاب العمدة لابن رشيق مثلا، ولكن المعطى النقدى يكبر ويكبر إذا كان العمل أو التأليف كتاب سيرة لشخص الشعراء حوله كثر مما يعطى التأليف أدبية العمل وهو كتابة السيرة وأدبية من يكتب عنه سيرة من خلال من حوله من الأدباء والشعراء ولو في شرح غريب قصيدة أو تسجيل خطبة له أو لغيره، أما إذا كان التآليف كتاب ترجمة وسيرة لرجل أديب في

بلد كثر فيها الأدب وفي عصر ازدهار للأدب ولو بالصنعة التي تحدث عنها الدارسون فالأمر مختلف جدا يقتضى الموافقة ويقتضى التوفيق، لضرورة الجمع بين الرجل وبلاده ولأن السيرة أصلا تختلف عن الترجمة من خلال تعلقها بالمجتمع والبلد والعصر وذكر خصائص كل ذلك ومميزاته.

نعم نجد في النفح المعطى التاريخي ولاسيما في الشق الأول من الكتاب وهو غالب، ولكن المقرى اعتنى بشاعرية وأدبية لسان الدين أكثر من أي شيء آخر مما يرجح لدينا كونه سيرة، بل ويعد النفح أصلا لكثير من المعلومات التي وردت عند ابن سعيد المراكشي ولاسيما حين يعرض هذا الأخير إلى ما عرض إليه المقري من الترجمة للأدباء والشعراء (٧) وفي هذا التخصيص ما يغني من إثبات الترجيح السالف الذكر، ثم إن محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي في تحقيقهما للمعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي يكثران من المقارنة بين عبارات المقرى حول بعض الأحداث في المغرب والأندلس وبين ما عبر به المراكشي ويميلان كثيرا إلى تفضيل عبارات المقرى وكل ذلك في هوامش الكتاب مما يثبت الفوارق بين نص تاريخي عند المراكشي ونص أقرب إلى الأدب والفن عند المقرى (^) وهو ما رمنا إثباته من أدبية المقرى ليكتب عن أديب وفارس قلم.

علم التاريخ (المفهوم والمنهج)

الحق أن الإخباريين المسلمين ومنهم من تصفحت مقدمة كتابه كمقدمة مروج الذهب للمسعودي والبداية والنهاية لابن كثير والكامل للطبرى والمحن لأبى العرب لم تكن صورة

التاريخ أو مفهوم التاريخ واضحة لدى أى كاتب من هـؤلاء، سوى ما رأينا من عطفهم الأخبار على التأريخ والتنويه على أن الكتاب كتاب تاريخ للاعتبار وللتسجيل وللعلم بالماضى، حتى جاء العلامة ابن خلدون فحدد المفهوم والعلم بدقة وتبحر في الأمر حتى نال الحظوة التي رأيناه نالها في العالمين العربي والغربي بسبب مقدمة تاريخه التي هي أشهر من نار على علم، والمشكلة أن الأوائل المحدثين الذين حاولوا كتابة التاريخ العربى والإسلامى لم يقدموا لمؤلفاتهم بتعريف التاريخ وذكر مبحث تنظيري لعلم التأريخ ولو نقلا عن هيرودوت بالنسبة للمستشرقين الغربيين وارثى الثقافة الإغريقية وأعنى حتى تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان وتاريخ الشرق الأدنى القديم لأنطوان مرتكات مثلا، ولا حتى العرب وارثى الثقافة الخلدونية، على أن الثقافة والحق يقال موروث بشرى إنسانى سواء عند هيرودوث أم عند ابن خلدون. حاشا الدكتور توفيق برو في مقدمة كتابه تاريخ العرب القديم فقد تحدث عن تعريف التاريخ أو مفهومه، حين عبر عنه بأنه علم من العلوم الاجتماعية ذو قواعد خاصة يبتعد عن الأسطورة وينبنى على الشك، وهذا نقلا عن جوزف هوراس في كتابه قيمة التاريخ<sup>(١)</sup> وهو ما تفاداه قبله آرنولد توینبی فی مقدمة کتابه « تاریخ البشرية» حين تحدث عن مجريات التأريخ الحديث كعلم يشق طريقه بين العلوم القديمة الحديثة(١٠) و مجمل القول إن التاريخ ليس هو علم التاريخ، مثلما أن الأدب ليس هو علم الأدب، كما أن الفقه ليس هو أصول الفقه ولا اللغة هي علم اللغة، فإذا كان علم التاريخ هو التنظير لعملية التأريخ مفهومها وأهميتها ودوافعها وأسبابها وما إلى ذلك،

فإن التأريخ أو كتابة التاريخ هو تسجيل الأحداث الماضية، وبقول أكثر دقة وتعمقا رصد ((عملية التطور الفعلية لشيء ما، مثل تطور المجموعة الشمسية ونشوء الإنسان وتاريخ المجتمع البشرى وتطور التكنيك واللغة والفكر والعلوم فهذه كلها تمثل التاريخي، أي عمليات موضوعية، تمت أو تتم الآن))((۱۱)، بل ونرجع إلى من له الحق في التكلم في التاريخ وعلم التاريخ العلامة عبد الرحمن بن خلدون الذي يقول: ((اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية،إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين...)) $^{(1Y)}$  وما إلى ذلك من كلام ابن خلدون في الفصل الذي تلا خطبة الكتاب وهو مقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق مذهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين من المغالط وذكر شيء من أسبابها، والجدير بالذكر أن ابن خلدون لم يعد الحديث عن التاريخ حين حديثه عن العلوم بعد فراغه من الصناعات،و ذلك لأنه قد قدم لكتابه التاريخي في مقدمته بمقدمة تتعلق بالتاريخ وعلم التأريخ فأغنى ذلك عن إعادة ما قاله أثناء حديثه عن مختلف العلوم.

وأما التاريخية كمبدأ فهو ((مدخل في دراسة الواقع وتفسيره، يتطلب النظر في الأشياء والظواهر في ضوء الظروف التاريخية الملموسة لنشوئها وتطورها. ويقوم هذا المبدأ على أن كافة أشياء العالم الموضوعى وظواهره مترابطة ومتغيرة أبدا... ويتيح مبدأ التاريخية لا التفسير الصحيح لماضى الأشياء (الظواهر) وحاضرها، فحسب، بل ورصد نزعة تطورها مستقبلا ... ولا يقتصر هذا المبدأ على دراسة الأشياء والظواهر، وإنما ينسحب على نتائج المعرفة. فهو يعنى أن أية موضوعة عن الطبيعة أو المجتمع يجب ألا تؤخذ على نحو مجرد،

وإنما في ارتباطها بتطور مجمل المعارف في مجرى التغيير التاريخي لنطاق التجربة البشرية))(١٢) كما أن المبدأ التاريخي هو ( (مصطلح ياسبرز، يعنى به التضامن والوحدة بين الأنا التاريخي وبين الآنية، ويسمى الشعور بهذا الوحدة الشعور التاريخي، وعنده أن التاريخ خلاف التأريخ، والشعور التاريخي أو التاريخية بخلاف الشعور التأريخي أو التأريخية Historismus فالتأريخ هو العلم بحوادث الماضي خلال التسلسل الزمني للعالم، والتاريخ هو شعور الذات بما حققته من مظاهر نشاطاتها المختلفة. والشعور التاريخي هو النور الذي يوضح تاريخية الآنية ويتبدى في كل حالة أريد فيها أن أدرك العلو، أى أن أدرك أننى أريد من خلال المواقف التي أوجد فيها، الخروج من هذه المواقف والعلو عليها، ابتغاء تحقيق إمكانيات جديدة))(١٤) ولذلك نجد الحقيقة التاريخية هي المقصد من التاريخ وما تعلق به من علم التاريخ، ولا دخل للخيال ولا للمجال الروائي (الرواية الأدبية) في مجال التاريخ الصرف(١٥) ومن ثمة فالتاريخ أقرب ما يكون إلى علم الآثار منه إلى الأدب الذي منه السيرة والترجمة الأدبيتين.

الترجمة والسيرة الأدبية (اللغة والخيال، العاطفية والشخصانية وظروف العصر والمكان والزمان).

نحاول أن نتلمس مفهوم جنس أدبي من أجناس النثر العربى من خلال نظرة أحد أقطاب النقد العربى المعاصر الدكتور إحسان عباس الذي كان له شرف تحقيق نفح الطيب للمقري ويا لها من صدفة غريبة.

يبدأ الدكتور إحسان عباس أول فصل من كتابه فن السيرة بأول فقرة يقول فيها بأنها: ((القدرة

على الإحساس بالتاريخ، كسائر المزايا الإنسانية، موطن للتفاوت بين الأفراد، ومجال تتباين فيه الجماعات والأمام...))(١٦) والحق أننا سنتغافل على نصيحة الأحنف بن قيس ونجعل ثلثنا فطنة وثلثينا تغافلا ونتساءل جدلا أمام هذه الفقرة: ما دخل هذا الكلام بكتاب ككتاب فن السيرة ؟ لنجيب بأن العلاقة بينهما جد وطيدة إن لم تكن السيرة تاريخا وتاريخا ممتازا بلغته وأسلوبه وبعض الخيال فيه، لأن الأدب لا يفارقه الخيال ولو على شكل صور البلاغة والبيان المختلفة كالتشبيه والكناية والاستعارة والمجاز.

ثم إن الدكتور إحسان عباس يواصل الحديث في هذا الكتاب عن التاريخ عبر صفحتين ليقرر في الصفحة الثالثة بأن ((الحس التاريخي هو الأب المنجب للسير يوم كانت السير جزءا من التاريخ، ويوم كانت حياة الفرد تمثل جانبا هاما من تصور الناس للتاريخ، وإيمانهم بأن الفرد هو الذي يكيف الأحداث ويرسم الخطط، ويقوم بالتفكير والتنفيذ، وتتضاءل إلى جانبه - أعنى جانب الفرد العظيم -كل حقيقة أرضية أخرى.

ففى أحضان التاريخ -إذن- نشأت السيرة وترعرعت واتخذت سمتا واضحا، وتأثرت بمفهومات الناس عنه على مر العصور، وتشكلت بحسب تلك المفهومات، فكانت تسجيلا للأعمال والأحداث والحروب المتصلة بالملوك...))(١٧) مما يعنى رصد الصفات التي تجعل من التاريخ سيرة ولا يمكن أن يكون النص سيرة إذا خلا منها وليكن تاريخا إن شاء. والفرد في السيرة هو الأساس أو المركز والفلك الذي تدور حوله الأحداث، ألا ترى أن هذا الشرط غير محقق في التاريخ سواء التأريخ العربي الحديث، أو التاريخ العربي القديم، حتى

أن الإخباريين المسلمين تراهم يحددون العناوين بالسنوات والتواريخ، فمثلا أحداث عام كذا وتعقبها أحداث عام كذا مهما لم يتغير عن عصر الدولة الواحدة، بل الأكثر من ذلك الخليفة أو الملك، أو الوالي والأمير الواحد.

إن هاهنا فروقا بين التاريخ والسيرة إذن، بل الدارس نفسه يناقش مسألة ((أحقا أن السيرة جزء من التاريخ؟)) (١٨) ليخلص حسب ما رأينا إلى أن السيرة وطيدة العلاقة بالتاريخ ولكنها شيء والتاريخ شيء آخر للاعتبارات السابقة ولاسيما حين يتعلق الأمر بشيئين مهمين هما النظرة الحديثة للتاريخ والنظريات الحديثة بخصوص الأجناس الأدبية ومنها فن السيرة الغربي والعربي. ((على أنا إذا استبعدنا النظرة الحديثة في فهم التاريخ، وجدنا أن السيرة كانت من ناحية عملية تاريخا في نشأتها وغايتها، وإننا حين نريد أن نقيسها بمقياس جديد نستطيع القول: كلما كانت السيرة تعرض للفرد في نطاق المجتمع، وتعرض أعماله متصلة بالأحداث العامة أو منعكسة منها أو متأثرة بها فإن السيرة - في هذا الوضع - تحقق غاية تاريخية.، وكلما كانت السيرة تجتزئ بالفرد، وتفصله عن مجتمعه، وتجعله الحقيقة الكبرى، وتنظر إلى كل ما يصدر عنه نظرة مستقلة، فإن صلتها تكون بالتاريخ واهية ضعيفة))(١٩) وعلى الكل فهي سيرة في الحالتين لاقتصارها على الفرد وجعله المحور والمركز والكوكب الذي يدور كل شيء حوله، بدليل أن المقرى أراد أن يكتب لأهل الشام عن لسان الدين بن الخطيب فلما أحس بأنه سيروى لهم كثيرا من الوقائع متعلقة بأزمنة وأماكن وحوادث لا معرفة للشاميين الدمشقيين بها، فاضطر إلى سرد الوقائع التاريخية والحديث

الحدود الفاصلة بين النص التاريخي والسيرة الأدبية المقري

عن الجوانب الكوزموغرافية للطبيعة الأندلسية وحتى المغربية وكل أرض وطئتها رجل لسان الدين ابن الخطيب في أيام عزه وفي أيام نفيه.

تكون السيرة إذا متعلقة بشخص واحد كمركز وتكون لغتها أدبية تتوفر فيها عناصر البيان والخيال، كما لا تغفل المكان والزمان والسياق الذي فيه نما وترعرع هذا الشخص المترجم له - على اعتبار أن السيرة ترجمة مطولة على أخف الآراء - ثم ما افترضه الدارسيون والنقاد المحدثون من وحدة البناء وما إلى ذلك من شروط كون السيرة سيرة، على الأقل اليوم ويمكن تلمس بعضها في السير القديمة قليلا أم كثيرا. بالإضافة إلى العاطفة والصدق، حيث لا بد أن يظهر شعور الكاتب للسيرة في سيرته ليكون الأدب أدبا، ولا يجب أيضا الانجراف نحو الخيال المنافى للصدق واختلاق الأحداث، الصغيرة فضلا عن الكبيرة، خاصة إذا افتقدت إلى المنطقية.

## نفح الطيب بين هذا وذاك

للنفح تحقيقان علميان بين يدى:تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد وتحقيق الدكتور إحسان عباس، وإن كان تحقيق هذا الأخير يجعل النفح تعريفا بلسان الدين تصنيفا فإن محمد محيى الدين عبد الحميد يصنفه على أنه تعريف بالمقرى أيضا، والتعريف من باب الترجمة والسيرة،على الأقل بالنسبة للنية الأولى التى لأجلها تم التفكير في تأليف الكتاب كداع، والتي تمت المحافظة على نصفها وأضيفت إليها أشياء أخر. والحجة في ذلك ما ذكره المؤلف المقرى نفسه من خلال التسمية الأولى للكتاب والتي تنازل عنها وغيرها وهي « عرف الطيب في التعريف بالوزير ابن الخطيب « ولك أن

تتصور تعريفا بشخص ما في مجلدات ضخمة ماذا يمكن أن يكون أو يسمى أو يصنف؟ (٢٠).

والحق أننا لا يجب أن نتغافل عن إشارة إحسان عباس بخصوص تطور المعارف والعلوم ولاسيما علم التاريخ.، إذن يتعلق الأمر بنظرات حديثة للمعارف والفنون والعلوم والآداب، مما يعنى أن النظرة تتبدل وتتغير بتغير الزمان، ومنه يمكن لنا الاجتراء على جرجى زيدان حين جعل النفح تاريخا. وهنا يجدر بنا النظر لنكشف الغبار عن جنس النفع ونوعه أعلم هو أم فن؟ أتاريخ هو أم أدب ومنه هل هو سيرة؟ أن نتساءل: هل كتب الإخباريون المسلمون المعاصرون للمقرى تحديدا تواريخهم بنفس الطريقة التي كتب بها المقرى النفح لغة وأسلوبا ومنهجا وقصدا في الكتابة ليصح أن نقول عنه أنه تاريخ كبقية التواريخ؟ بما في ذلك الطبقات وتعريف السلف برجال الخلف؟ وهل النفح أقرب إلى سيرة عمر بن عبد العزيز وما كتبه القاضى الفاضل عن الملك الناصر صلاح الدين أم هو أقرب إلى كتب التاريخ؟ كل ذلك تجيبنا عنه حقيقة النص.

لا يجب أن نتغافل في مثل هذه الحال عن أمر كررناه عدة مرات وهو القصد والنية من تأليف الكتاب وهو الذي صرح به المقرى ذاته وهي التعريف بابن الخطيب، وما أشبه التعريف بالسيرة، ثم خرج بعد ذلك إلى الاستطراد الذي عابه عليه شيخ المحققين محمد محيى الدين عبد الحميد ولا أرى الدكتور إحسان عباس إلا مطلعا على هذا التحقيق الذي سبق تحقيقه ومهتد بنوره للتشابه بينهما في الأحكام وفي منهج التحقيق فالمنهج العلمي واحد وإنما الاختلاف في مقدمة التحقيق نفسها.

ブバ

الدكتور إحسان عباس - محقق كتاب النفح -لم يتحدث عن النفح في كتابه فن السيرة، ولست أدرى هل كان ذلك عفو الخاطر من باب التمثيل والاستشهاد على هذا الفن الضارب بجذوره في التراث الأدبى العربي؟ أم كان إغفال ذكره عنده من باب الموقف، غير معتبر النفح سيرة، خاصة وأنه جعله وفق ما جعله صاحبه تعريفا، وقد أكدنا على أن المقرى ذاته سماه تعريفا بلسان الدين ابن الخطيب وما اقتضاه ذكر الرجل العظيم من إلحاق الأندلس به، ثم أصبح الملحق سابقا من باب

تحديد المفاهيم وإعطاء المفاتيح.

ثم لا يجب أن نغفل حقيقة طالما أكد عليها الدكتور إحسان عباس في كتابه فن السيرة وهي الحديث عن ما سماه السيرة التاريخية وربما كان يعتبر النفح سيرة رغم أنه لم يقل ذلك فيقول عنها: ((ونستطيع أن نقرر من غير تعميم، بأن السيرة التاريخية ظلت حتى العصر الحديث أقوى أنواع السير عند المسلمين،وهي تجمع أحيانا بين الغاية الخلقية وغاية المتعة التي تحققها السير الأدبية، ولكنها قد تكون منبعثة عن مجرد الرغبة في التأريخ، أي تكون غاية في نفسها ، لأن المؤرخين المسلمين كانوا يرون السيرة جزءا من التاريخ بل يرون أن التاريخ ليس إلا سير الحاكمين)) (٢١) وهو نفسه ما فعله المقري لولا ما شغل به نفسه وأثار به النقاد والدارسين والمحققين حتى جعل بعضهم النفح تاريخا وسكت البعض عنه فلم يصنفه بل استعاض عن تصنيفه بذكر ما ذكره هو نفسه وهي كلمة تعريف، وأعنى بذلك الاستطراد والحديث عن الأندلس بشكل مطول، وبشكل مستقل أيضا وهذا أمر مهم جدا، لولا أن الرجل صرح بالنية وعلل لماذا يتحدث عن الأندلس بهذا الشكل وهو في

صدد التعريف بشخصية لسان الدين.

لو تعلق الأمر بالسيرة الحديثة كفن ذى قواعد كما هي عليه فنون اليوم الأدبية من قصة ورواية ومسرحية لسلمنا لمن جعله تاريخا وربما لوجدنا عذرا لمن سكت عن جعله سيرة كبقية السير التى شابهت النفح وتجنبت الاستطراد والبحث الكوزموغرافي عن الأندلس وغير الأندلس ولكن الأمر يتعلق بالسيرة قديما، فن غير متطور، غير مكتمل النمووالخصائص الفنية والقواعد المنهجية لكتابته كما هي اليوم، ألا ترى أن كثير من الدارسين قد أحجم عن جعل ألف ليلة وليلة قصة وعن جعل خيال الظل العربي مسرحا وهكذا؟ فلقد ( (ظل أكثر السير في العالم الإسلامي مجموعة من الأخبار المأثورة والمشاهدات، ليس فيها وحدة البناء ولا الإحساس بالتطور الزمني، ولا تتبع مراحل النمو والتغير في الشخصية المترجمة، وبالاختصار ظلت السير دون شكل تام، ودون محتوى واف كامل) (۲۲) مما يعنى أن ما ينسحب على هذه الأعمال ينسحب أيضا على النفح للمقري، فلا يجب أن نحاسب الرجل على ما لم نحاسب به غيره ممن عاصره وكتب مثلما كتب هو، اللهم ما فتح الباب واسعا للتشديد عليه دون غيره وهو الاستطراد والخروج إلى ذكر الأندلس.

نحن لا نسلم إذن مع جرجى زيدان بأن يجعل من المقري مؤرخا ولاسيما حينما -وهذا ليس دليلا- يجعله مع ابن خلدون في الحديث عن محتويات بعض مكتبات الأندلس وبلوغها أربعمائة ألف مجلد (٢٢٦) فعلى الرغم من أن الدكتور شوقى ضيف يجعل من عصر المقرى عصر جمود في النثر الفنى العربي ويجعل السبب في ذلك إلى الجانب العلمي الممتزج بالنثر الفني يقول عن

أنه كتاب كوزموغرافيا ولا تاريخ ولا حتى رحلة، لأن هذه الأخيرة تتوفر لديها بعض الخصائص الأدبية التي تقربها إلى فن السيرة والترجمة، ولست أدرى لماذا لم يصنف محمد ماهر حمادة الكتاب تحت عنوان «سير الحكام والملوك والخلفاء والوزراء» وصنفه تحت عنوان «التاريخ الإسلامي المحلي»؟ إلا أن يكون ذلك مرده إلى الشق الأول من الكتاب المتعلق بالأندلس (٢٥).

لقد ثبت لدينا أن العلم الـذي اشتغل عليه المقرى أكثر هو علم الحديث النبوى الشريف من خلال حفظه صحيح البخاري وكتب الحديث الستة (٢٦) وهو المجال العلمي الذي يمكن أن يدخل به أسلوب العلم إلى الترجمة لتقترب من التاريخ فضلا عن التاريخ ذاته لاعتماده على الرواية، وهذا إلى جانب فن الترجمة المرتبط بالتاريخ، سواء للرجال الأندلسيين وحتى المغاربة بمن فيهم جده في الأبواب الثمانية الأولى من الكتاب والمتعلقة بالأندلس أو بالحديث المفرد للسان الدين بن الخطيب والذي جعلناه به سيرة، ولعل التصنع كان يُميل الكفة إلى التوازن ليحافظ المقري على أسلوبى السيرة والترجمة الأدبيين إضافة إلى مشابهته - في شقه الثاني طبعا - إلى كثير من الكتب التي ألفت قبله في نفس موضوعه وسميت سيرا سواء الخرافية منها كالمهلهل وسيف ذي يزن أو الحقيقية كسيرة النبي الله والطبقات ورجال السلف وعمر بن عبد العزيز وابن طولون وغيرها من السير المعروفة في التاريخ الأدبي العربي.

سوف لن نحاسب - أذن ومثلما أسلفنا - المقرى على ما لم يتأت في زمانه من شوط فنية السيرة وهي البناء الفني الكامل والهيكل الواضح، على اعتبار أنها شذرات مناقب، ولكننا نختبر المقرى-

المنشئين الفقهاء أصلا: ((وطبعوا النثر بطابعهم العلمي الجامد، وكانوا يسجعون في كتابتهم، ويحلون سجعهم بالتصنع لبعض المصطلحات العلمية التي عرفوها في دراستهم... وأخذوا يعممون السجع في الكتابة التاريخية، وخاصة تلك التي تتصل بترجمة الأدباء على نحو ما نجد في الذخيرة لابن بسام وقلائد العقيان ومطمح الأنفس لابن خاقان، وجنح ابن الخطيب إلى السجع في بعض جوانب كتبه، وكذلك صنع المقرى في نفح الطيب وكل هذه الأعمال يحس الإنسان فيها بضروب مختلفة من التلفيق والتصنع واللف والدوران حول المعانى والصور التي يجترها الأدباء اجترارا. وقد سرت حينئد ظاهرة هامة هي التعبير بالأساليب المحفوظة التي لا تفصح عن فكرة محدودة))(٢٤) وهذا القول للدكتور الكريم شوقى ضيف يمكن التجاوز عن بعض جوانبه ولا سيما ما تعلق منها بتحامله على نثر هذه الحقبة حتى لكأنهم هم من ابتدع التصنع إن ثبت عليهم ارتكابه وإن كان جرما أصلا مع العلم أنه طبع عصرا بأكمله كان فيه المغاربة والأندلوسيون تابعين لإضرابهم في المشرق العربي، ولست أدعي أن عقدة المشرق من المغرب تظهر هاهنا ومرد ذلك إلى التبعيض الذي وصف به الدكتور تصنع المقرى فيما أوردت له من قول سابق، والمهم هنا هو الاعتراف الضمني بالحدود الفاصلة بين التأريخ وفن الترجمة والسيرة ولو بالتصنع كمصطلح نقدى أدبى وهو بالضرورة لا علاقة له بعلم التاريخ،إلى جانب أن هذا الأمر لم يحدثنا به الدكتور موجودا عند ابن خلدون ولا عند غيره من مؤرخي وإخباريي الأمة الإسلامية في كامل تاريخها وخاصة في عصر المقرى،ثم لا ننسى بأن النفح لم يصنف عند كثير من الدارسين على

لنرى هل عمله سيرة فنية أم تاريخية - فيما ما تحدث عنه إحسان عباس إضافة إلى ما سبق من أنه ((يقتضى كاتب السيرة أن يدير الأحداث حول الشخص المترجم، ولا يسمح لحياة الأشخاص الآخرين بالتحكم في منحى السيرة، ولا يعرض من حياتهم إلا المقدار الذي يوضح حياة بطل السيرة نفسه. وقد يتجه الكاتب في طريقته نحو التحليل، وقد يتجه نحو التركيب، ولكنه سواء سار في هذا الطريق أو تلك، عليه ألا يسخر الأحكام والأحداث وملابسات الحياة لعاطفته، فإن ازدياد العاطفة ينحرف بالسيرة عن وضعها الطبيعي، بل لا بد له من أن يبيني ما يكتبه على أساس متين من الصدق التاريخي، فإذا ضعف عنصر الصدق في السيرة لم تعد تسمى سيرة، لأن الخيال قد يخرجها مخرجا جديدا ويجعلها قصة منمقة ممتعة)) (۲۷) وهو ما فعله المقري في نفح الطيب حين تحرى الدقة والصدق وذلك راجع لأمرين: الأول إحجامه عن التأليف حول شخصية لسان الدين وهو في الشام حتى يستعد، والاستعداد يكون بالعزم والنية والمراجعة والاستذكار وحتى بالبحث عن المواد الإخبارية وهو الأمر الثاني، حيث اعتمد المقري على الكثير من الكتب التي تحدثت عن الأندلس وعن الوزير لسان الدين بن الخطيب، ولا ننسى التدقيق الذي تحراه المقري في نقل الأخبار عن المكان وعن الزمان وعن الرجل،فهو من المشتغلين على النص النبوى الشريف بكل ما يعنيه من تراث علمي منهجي كبير وعظيم الخطر كالرواية والإسناد ونقد المتن ونقد الرجال والأسانيد وما إلى ذلك.

نعم الخيال مسألة مهمة وضرورية في الأدب والسيرة أدب، غير أن الخيال في مسألة السيرة

لا بد أن يكون استخدامه ذكيا إلى الحد الذي يصل الحلقات ببعضها ويربط الوقائع المبنية على وعى شديد بحياة المترجم له إلى درجة القول بالمطابقة بين المتخيل والحقيقى ولا يكون الخيال إلى حين تعوز الكاتب الحاجة فيضطر إليه اضطرارا، هذا بالنسبة للسيرة الفنية التي لم تكن السيرة القديمة مطابقة لها وإنما كان يعوزها البناء الفنى المتكامل.

في مسألة الأسلوب الذي كتب به النفح، وقبل أن ننتقل إلى مقارنته بغيره لنثبت التشابه تارة والاختلاف تارة أخرى لشيئين مختلفين هما السيرة والتاريخ عند من تحددت وجهته وزال الالتباس في هويته من النصوص المعاصرة للمقرى طبقا للقواعد أم طبقا لمقتضيات كل من الفن والعلم، التاريخ أو الأدب، قبل ذلك يمكن الاستشهاد بقول مصطفى الشكعة عن أسلوب المقرى في نفح الطيب: ((والكتاب في جملته مكتوب بأسلوب مشرق جذاب وإن كان يضم الكثير من الصنعة والعديد من الأسجاع)) (٢٨) فالرجل نشأ في العصر العثماني، عصر سيطرة الدولة العثمانية بكل ما قيل عنها وعن عصرها الأدبى بأنه عصر ضعف وانحطاط وتكلف وصنعة وأسجاع ولاسيما امتداد سلطان هذه الدولة إلى المغرب وإلى تلمسان وسقوط دولة بنى زيري على يدها.

فلم لم نجد هذا التكلف وهذه الأسجاع عند المؤلفين العلماء؟ أعتقد أن الجواب مثلما سنرى من خلال واقع النص يرجع إلى القصد الذي ألف إليه الكتاب، فإن ألف لغرض علمى كان الأسلوب علميا كأسلوب المسعودي وابن خلدون من دون أن ننتقص من دقة الأسلوب وصحة اللغة ورونق التعبير عند هذين وعند غيرهما بشيء، ولكن إذا

كان القصد التأليف الأدبي أو سيرة، ساعتها يكون التفنن والأسجاع.

قد يقول قائل ولم لم يكن ذلك في سيرة النبي ص ومع ذلك أسميناها سيرة؟ والجواب أن هذا ليس كذاك وأن السيرة ساعتئذ كانت تاريخا ولم ينفصلا بعد عن بعضهما.

ثنائية التمايز والتشابه في واقع النص، لغة وأسلوبا وفنا.

بحث على درجة كبيرة من الأهمية أشار إليه الدكتور عمرو موسى باشا في كتابه «الأدب العربي في العصر المملوكي والعصر العثماني» يتعلق بالمقري ونفح الطيب وهو رسالة دكتوراه أنجزت في جامعة الجزائر من قبل الباحث محمد بن عبد الكريم لم نعثر عليه – على أهميته – لو تيسر لنا العثور عليها لرأينا وجهة نظر صاحب هذا البحث في مسألة تلمس طبيعة الكتاب ومحاولة تحديد حنسه.

الحق أنه لا يمكن الاعتماد على الترتيب والتسلسل الزمني في سرد الأحداث ووصف الظواهر للحكم على النص أتاريخ هو أم سيرة، ذلك أن هذا التسلسل وهذا الترتيب خاصية مشتركة بين السيرة والتاريخ، وهي المسؤولة عن إثبات وشائج القربى والعلاقة بينهما، ولكن للإجابة عن سؤال طرحناه سالفا بالاعتماد على المقارنة بين النفح ونصوص كتبت في عصر تأليفه من الجانبين التاريخ والسيرة نقول: بأنه قد بان لنا بأن النفح يشبه إلى حد بعيد في منهج تأليفه وفي موضوعه وبابه وفي لغته السير التي كتبت في ذمانه، لقد اختلف النفح عن التواريخ العربية القديمة، ليس في طريقة التأليف فحسب، بل حتى في اللغة والأسلوب.

عز الدين إسماعيل، الدارس القدير للأدب العربى قديمه وحديثه نراه ميالا إلى اعتبار النفح تاريخا، على الرغم من أنه حين أراد أن يذكر المقرى بخير أو ذكر إطراء ذكره بالأدب وذكره بأشياء أخر، ولكن ذكره إياه بالأدب أكثر وخاصة حين قال عنه، نقلا عن كتاب «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» ما نصه: ((حافظ المغرب، حافظ البيان، ولم ير نظيره في جودة القريحة وصفاء الذهن وقوة البديهة وكان آية باهرة في علم الكلام والتفسير والحديث ومعجزا باهرا في الأدب والمحاضرات)) (٢٩) ولا يخفي على لبيب هذا الإطراء المتضمن في العبارات الأخيرة وهي متعلقة بالأدب إلى حد الانبهار والإعجاز. وكل ذلك من خلال كتاب كنفح الطيب الذي استحق المقرى لأجله ومن خلاله هذه العبارات وهذا الإطراء.، وكل ذلك بعد أن صرح الدكتور الباحث (عز الدين إسماعيل بأن النفح كتاب تاريخ (٢٠٠). ورغم إيراده لنص قطعى الدلالة بأن التاريخ تابع والسيرة متبوعة، وأن لسان الدين هو الأساس وأن تاريخ الأندلس مجرد تمهيد وإن طال فيقول نقلا عن المقرى في مقدمة وخطبة النفح: ((فينجر بنا الكلام والحديث ذي شجون... إلى ذكر البلاد الأندلسية...))(٢١) بل وينقل هو نفسه (عز الدين إسماعيل) قول المقرى ردا على إطراء الشهيي الذي أهدى إليه الكتاب، في شقه الثاني، وأعنى التعريف بابن الخطيب مجردا عن ذكر الأندلس وفصولها الطويلة في النفح مما يعنى أن هذه الفصول متممة وتابعة وتالية للحديث عن لسان الدين من حيث زمن التأليف: ( (وحصل التصميم إلى التكميل والتأليف والتتميم... فحدث لي بعد ذلك عزم على زيادة ذكر الأندلس جملة...)) $^{(rr)}$ 

متى؟ بعد وصول إطراء الشهيى على إثر الفراغ من تأليف الجزء الأول من الكتاب والمتعلق بلسان الدين والذي نال إعجاب ورضا هذا الرجل. يقول عز الدين إسماعيل في الاعتراف بأسبقية الجزء الثاني من حيث الواقع الحالى للكتاب عن الجزء الأول بحسب ذات الواقع: ((فلما حقق المقري ذلك كان يتحتم عليه، أن يغير عنوان الكتاب وكان قد سماه « عرف الطيب في التعريف بالوزير ابن الخطيب، فلما أضاف إليه الجزء الخاص بالأندلس، وتاريخها وعلمائها سماه » نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب))(٢٢) مما يعنى أن المقرى، باعتراف إحسان عباس الذي يجعل منه تاريخا بصريح العبارة، قد استكمل بحثه بالقسم الأول من حيث زمن التأليف والخاص بابن الخطيب والذى يعد في الحقيقة مبحثا أساسى وهو الممهد له بالقسم الثاني تأليفا والخاص بالأندلس بكل ما تعنيه كلمتا الممهد والأساسى أو الممهد له وإن جاء التمهيد بعد الممهد له من حيث زمن التأليف وتدارك المقرى ذلك الخلل المنهجى بوضع الأندلس أولا والتعريف بابن الخطيب ثانيا ليستقيم منهج الكتاب وفق منطق معقول ومرتضى من قبل العقل.، والمشكلة أن عز الدين إسماعيل لا يعتبر القسم المتعلق بالأندلس فضلة أو تمهيدا وشرحا لمفاهيم بل يعده أساسى، حتى قوى عنده الاعتقاد بأن النفح كتاب تاريخ وليس كتاب أدب أو سيرة، فمن أجل ذلك قال عنه ما قاله، وحتى نراه يقول كذلك: ((ومن ثمّ يمكننا أن نقول أن إضافة القسم الأول من الكتاب لا تعد من قبيل الاستطراد كما يزعم كثير من الدارسين (مشيرا إلى عمر الدقاق في كتابه مصادر التراث العربي ص:١٢٧) بل هو

جزء أساسى شرع الكاتب مؤخرا في تأليفه حتى يكون بحثه في لسان الدين بن الخطيب بوصفه ثمرة من ثمار البيئة الأندلسية متكاملا))(٢٤) وهنا نتساءل بجدية: فلم بدأ بلسان الدين إذن؟ ولماذا لم يكتب عن الأندلس حتى دعت الحاجة إلى ذلك لما أحس بأن من ألف لهم الكتاب جاهلون بكثير من المواقع والبيئات والحوادث التي تتعلق بلسان الدين وببيئته الأندلس؟. ثم هل من المعقول أن تبدأ التواريخ بالشخص وتنتهى عنده مهما كانت الاستطرادات؟ وهل الكتب المشابهة للنفح تسمى سيراً أم تواريخاً؟ ولا بأس أن نذكر بشهادة عز الدين إسماعيل عن المقرى أنه أديب وأديب معجز أيضا؟ كل هذه الأسئلة ترجح الإجابة عنها أن من أشار إليه وأنكر عليه قوله وهو الأحق في نظري وأعني عمر الدقاق الذي عدّ الحديث عن الأندلس ليس هو الأساس بل هو مجرد استطراد اقتضته ربما الضرورة والشرح والإيضاح وأن الأساس هو القسم المتعلق بلسان الدين بن الخطيب.

لعل ما أغرى الدكتور إحسان عباس للقول بأن النفح كتاب تاريخ هو تلك المشابهة التي تبدو صارخة بين أسلوب النفح وأسلوب الرواية للأحداث في كتب التاريخ عند الإخباريين العرب وهو ما لاحظناه حقا ولكن الناظر إلى السير القديمة وعلى رأسها سيرة النبى لابن كثير وسيرة النبى لابن هشام (۲۰) يرى الأسلوب ذاته وهو أسلوب الرواية التاريخية، نظرا لما قدمنا الحديث عنه بأن السيرة قد نشأت في أحضان التاريخ. كل ذلك بالنسبة للنفح على الأقل في جزئه المتعلق بلسان الدين بن الخطيب.

ولا بأس أن ننبه إلى أن المقرى بكتابه نفح الطيب قد نال حظوة الاعتراف به كأديب وليس

الحدود الفاصلة بين النص التاريخي والسيرة الأدبية المقري

عادة وتتطلبه.

هذا وأخيرا وجدنا جرأة الأستاذ أحمد أمين (٢٨) رحمه الله تؤازرنا حينما اعتمد مصطلح «الترجمة» وهو يتحدث عن لسان الدين بن الخطيب ومؤلف كتاب النفح المقرى، وقد أورد الأستاذ أحمد أمين كلمة الترجمة على اعتبار أنها مثبتة في عنوان الكتاب «النفح» فجعله هكذا بين مزدوجين «نفح الطيب وغصن الأندلس الرطيب في ترجمة لسان الدين بن الخطيب» وبغض النظر عن مسألة هل هذه التسمية للكتاب صحيحة أم غير صحيحة فإن المهم هنا بالنسبة لنا أن الأستاذ قد فصل في المسألة وأنه يعتبر الكتاب ترجمة لابن الخطيب ولم يكتف بما قاله المقرى وتبعه فيه إحسان عباس وحتى محمد محيى الدين عبد الحميد بأن الكتاب تعريف. ثم لا ننسى بأن أحمد أمين قد تحدث عن المقرى من خلال حديثه عن ابن الخطيب الأديب الشاعر، وفي فصل معنون ب» الحركة الأدبية -الشعر والنثر- ضمن الجزء الثالث من ظهر الإسلام وهو طبعا متعلق بالأندلس، فلم يجعل من المقري المركز ولسان الدين الطرف والمقري مغربى ولسان الدين أندلسى والفصل متعلق أصلا بالأندلس؟.

دع عنك ما يصرخ به النص من ملاحظات تتعلق بالنقد الأدبى وعلم اللغة وهى أقرب إلى الأدب والسيرة مع معقولية ورودها في كتاب من كتب التاريخ بالنظر إلى الموسوعية التي تميز بها علماؤنا القدامي، ولكن الأهم من ذلك كله هو تلك اللازمة التي ما فتئ المقرى يكررها من حين لآخر ولاسيما في الجزء المتعلق بلسان الدين بن الخطيب وهو القسم الثاني من كتاب النفح هذه اللازمة هي التي يهرب بها من الاستطراد وتعتبر

كمؤرخ من خلال ما روى من مأثور القول عند المغاربة قولهم: «من لم يقرأ نفح الطيب فليس بأديب، وهنا ننبه بأن كلمة الأدب كانت تنسحب على كثير من المعارف والعلوم في القديم ولكن في ظل وجود مصطلحات: العالم والفقيه والإمام وغيرها اختار المتكلم المغربى للتعبير عن قيمة نفح الطيب بالأدب لأنه تلمس فيه الأدب، ليس من منطلق تعلقه بلسان الدين بن الخطيب وإنما لأن الكتاب كتاب سيرة والسيرة أدب زادها أدبية تعلقها برجل أديب ناثر وشاعر موشح هو لسان الدين بن الخطيب. ولا ننسى الإضافة المهمة التي أضافها من أخذنا منه هذا القول وهو محمد محفوظ حين ذكر أن النفح في منهج التأليف شابه به المقرى كتابه الثاني فى السيرة وهو متعلق بالقاضى عياض «أزهار الرياض في أخبار عياض» وتنبيهه إلى أن للمقرى كتب عديدة لها عميق الصلة ليس بالتاريخ فحسب بل بالسيرة النبوية أيضا، وهي إشارة مهمة جدا في إثبات العلاقة بين النفح والسيرة ولم لا بينه وبين التاريخ ما دامت السيرة قد نشأت في أحضان التاريخ، فتحن لا ننكر شيئا من ذلك $^{(r\eta)}$ .

ووفق منهج المقارنة أيضا يصدر الأستاذ أحمد علي الملا حكمه بخصوص نفح الطيب حين لا يغريه كثيرا الجانب التأريخي للأندلس في نفح الطيب فيعتبر النفح ترجمة للرجال، وخاصة حين يقول بخصوص هذا الكتاب «النفح»: ((ويعد المقرى مترجما للأحوال أكثر منه مؤرخا، فقد أفرد جزأين من أثره، إفرادا تاما، للأعيان والعلماء من المسلمين الذين ذهبوا من الأندلس إلى المشرق، ومن المشرق إلى الأندلس)) (٢٧) ولا ننسى ما جعله من حيز وفضاء ورقى للسان الدين بن الخطيب الذي ألف الكتاب أصلا لأجله كما تقتضيه السيرة

مقالات

لديه حسن تخلص من الاستطراد الذي عابه عليه الكثير حديثا وهي قوله.. ((رجع إلى أخبار لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى)) (٢٩) وذلك كلما أحس أنه قد ابتعد بعض الشيء عن الهدف الأساسي الذي وضع لأجله الكتاب وهو التعريف بابن الخطيب، وكأنه يسال نفسه ألم يكفك الاستطراد في جزء كامل يقدر تقريبا بنصف الكتاب فلولا الحاجة إلى المعلومات الواردة فيه عن الأندلس خدمة للسان الدين والتعريف به لما أوردتها؟ وأحسبه هكذا كان يعزي نفسه.

القسم الثاني من الكتاب هو الذي رجح لدينا أن الكتاب سيرة وأشياء أخرى بدل الصيغة التي تقول أنه تاريخ وأشياء أخرى ولتكن بعض التراجم هي هذه الأشياء الأخرى. ثم انظر إلى قوله في الباب الثاني من الكتاب: ((الباب الثاني في نشأته وترقيه ووزارته، ومساعدته، ومساعدة الدهر له، ثم قلبه له ظهر المجن على عادته في مصافاته ومنافاته وارتباكه في شباكه وما لقي من إحن الحاسد ذي المذهب الفاسد، ومحن الكائد المستأسد وآفاته، وذكر قصوره وأمواله وغير ذلك من أحواله في تقلباته عندما قابله الزمان بأحواله، في بدنه وإعادته إلى وفاته.

أقول كان مولد لسان الدين بن الخطيب كما في الإحاطة في الخامس والعشرين من شهر رجب عام ثلاثة عشر وسبعمائة) ('') وهذا عين السيرة. سواء من خلال النقاط التي حددها المقري للحديث غنها في مقدمة القسم الثاني هذا أو في حديثه عن مولد لسان الدين بن الخطيب نقلا عن الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب ذاته.

الكتاب أصلا مملوء بالتراجم للرجال وصولا إلى ترجمة لسان الدين بن الخطيب النموذج والأساس، كانت أهم ترجمة فيه هي ترجمة جد المقري وهو أبو عبد الله المقري التلمساني قاضي قضاة فاس، هذه الترجمة جعل المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد لها عنوانا على درجة كبيرة من دقة الوصف والقصد والوعي فيه وحين قال عنها أنها «ترجمة مستفيضة» وهي تتربع على مدار ما يقارب العشرين صفحة حسب الطبعة التي اعتمدناها بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. وهي تقع في القسم الثاني من الكتاب وفي الجزء السابع منه صفحة السابع منه صفحة السابع منه صفحة التي اعتمدا مهي المنادي منه المنادي ال

البيان وإن مال إلى السجع على عادة أدباء عصر الضعف والانحطاط في الأدب، العصر العثماني.

هذا ولقد مررنا بفريقين: الأول يعد النفح تاريخا من خلال جعل الحديث عن الأندلس هو الأساس، والثاني يجعل منه سيرة من خلال جعل الحديث عن لسان الدين بن الخطيب هو الأساس وباقي الفصول استطراد مطول، وملت أنا إلى هذا الفريق معيبا على الفريق الأول تناسيه لأمور يعمل لها ألف حساب من بينها أن السيرة نشأت في أحضان التاريخ وأن واقع النص وواقع صاحبه وواقع النصوص المشابهة للنفح والقريبة منه زمانا وموضوعا، كل هذه الأمور تؤكد أن الكتاب سيرة، ولا بأن أن نستعيض عن هذا المصطلح بمصطلح قريب منه وهو الترجمة. وهذا دون أن بعمل حسابا لكثير من العناصر المشتركة بين التاريخ والسير ومنها التسلسل والترتيب في سرد الأحداث، لأنها مشتركة بينهما.

لكأن المقري في ترجمته للرجال المعاصرين

والمنشئين للسان الدين نسلا وعلما وسياسة ووزارة وحتى عداء وصحبة ومسالمة ومحالفة... الخ أراد أن يضع اللبنات المتراصة لبنة لبنة لينشأ الهرم أو ليصل إلى رأس الهرم وهو لسان الدين ابن الخطيب.

هل كان ذلك التركيب منه إيحاء بأن الرجل يصنعه الرجال، وأن العبقرية نتاج عبقريات ولا يمكن الاستهانة بهم ، بل الاعتراف بقدرهم من الاعتراف بقدره، ومن أدرك قدر الرجال أدرك الرجال قدره، كما أن النهر يكونه عدة جداول. والبحر تغذيه الأنهار؟ ربما يكون ذلك مقصده.

ولكن أهم إيحاء في الكتاب السيرة أو الترجمة أو حتى التاريخ حسب ما يدعيه البعض هو أن العبقرية نتاج المكان ولتكن الأندلس وحتى المغرب، والزمان وليكن زمان لسان الدين بن الخطيب، والرجال وهو جميع من ترجم لهم المقري أصحابا أكانوا أم أعداء ولكنه لم يذكر الحياديين الذين لا صلة لهم بصاحبه لسان الدين بن الخطيب.

إن صاحبنا (المقرى) قد وفي لصاحبه (لسان الدين) ولو كانت هذه الصحبة اعتبارية بابها الإعجاب والاقتداء والاعتراف بأقدار الرجال ممن يستحقون الذكر والتخليد كحق لهم علينا وكحاجة منا إلى ذلك فأوفى ووفى.

#### الهوامش:

- ١- أحمد بن محمد المقرى التلمساني:نفح الطيب،تحقيق إحسان عباس،دار صادر، بيروت لبنان، ط،١٩٦٨،ج ١
- ٢- مصطفى الشكعة: مناهج التأليف عند العلماء العرب،قسم الأدب، دار العلم للملايين،بيروت لبنان،ط ٤، ١٩٨٢،ص: .٧١٥

- ٣- شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعارف، مصر، ط۳، دت، ص: ۳۳۲.
  - ٤- المرجع نفسه، ص: ٣٣٣.
  - ٥- المرجع نفسه، ص: ٣٣٤.
- ٦- محمد رضوان الداية: الأدب العربي في الأندلس والمغرب، مطبعة جامعة دمشق، سيورية، د ط، ١٩٨٣، ١٩٨٤،
- ٧- ابن سعيد المغربى،المغرب في حلى المغرب،دار المعارف مصر،ط ٢، د ت، ج ٢، (تجد ذلك في مقدمة التحقيق).
- ٨- راجع في ذلك هوامش: المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي، تحقيق إن محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي، مطبعة الاستقامة، مصر، ط ١،
- ٩- توفيق برو: تاريخ العرب القديم، دار الفكر المعاصر بيروت لبنان ودار الفكر دمشق سورية، ط ٢، ١٩٩٦، ص: ٥.
- ١٠- آرنولد توينبى :تاريخ البشرية، الأهلية للنشر والتوزيع، بیروت لبنان، ط ۲، ۱۹۸۳، ج ۱، ص: ۹ - ۱٤.
- ١١- المعجم الفلسفي المختصر، إعداد دار التقدم موسكو، ترجمة: توفيق سلوم، دار التقدم موسكو، روسيا، الاتحاد السوفيتي سابقا، دط، ۱۹۸۲، ص: ۱۰۳.
- ١٢ عبد الرحمن ابن خلدون: المقدمة، دار الفكر، بيروت لبنان، ط ۱، ۲۰۰۳، ص: ۲۱ وما بعدها.
  - ١٣ المعجم الفلسفي المختصر، ص: ١٠٥.
- ١٤- عبد المنعم الحفني: المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،مكتبة مدبولي، القاهرة،مصر، ط ٣، ٢٠٠٠، ص: ۱۷۸،۱۷۹.
- ١٥- المكتب العالمي للبحوث:علم التاريخ،منشورات المكتب العالمي للطباعة والنشر،بيروت لبنان، دط، ١٩٨٤، ص:۱۳،۱٤.
- ١٦- إحسان عباس: فن السيرة، دار الثقافة، بيروت لبنان، ط٤٠، ١٩٧٨، ص: ٧.
  - ١٧- إحسان عباس: المرجع نفسه، ص: ٩.
  - ١٨- إحسان عباس: المرجع نفسه، ص: ٩.
  - ١٩- إحسان عباس: المرجع نفسه، ص: ١٠، ١١.
- ٢٠- أحمد بن محمد المقري: نفح الطيب، تحقيق إحسان عباس، ج ١، ص ١٥، ومقدمة تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ج ١، ص: ١١.
  - ٢١- إحسان عباس: فن السيرة، ص: ٢٨.

٢٢- إحسان عباس: المرجع نفسه، ص ٣٧.

۲۳ جورجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية،مراجعة شوقي ضيف،دار الهلال، مصر، د ط، د ت، ج ۲، ص: ۲۳۲.

٢٤- شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي،ص: ٣٣٢.

70- انظر في ذلك مناهج التأليف عند العلماء العرب قسم الأدب لمصطفى الشكعة ص: ٧١٥ وما بعدها وراجع في ذلك أيضا محمد ماهر حمادة: المصادر العربية والمعربة، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، ط ٢، ١٩٨٧،

٢٦- مصطفى الشكعة: المرجع نفسه، ص: ٧١٦.

٢٧- إحسان عباس: فن السيرة، ص: ٧٣، ٧٤.

٢٨ مصطفى الشكعة: مناهج التأليف عند العلماء العرب،
 ص: ٧٢٤.

٢٩ عز الدين إسماعيل:المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي،دار النهضة العربية، بيروت لبنان، د ط، د ت،

٣٠ عز الدين إسماعيل: المرجع نفسه، ص: ٢٦٩.

٣١ عز الدين إسماعيل: المرجع نفسه، : ٢٦٩.

٣٢ عز الدين إسماعيل: المرجع نفسه، : ٢٧٠.

٣٢- عز الدين إسماعيل: المرجع نفسه، : ٢٧١.

٣٤ عز الدين إسماعيل: المرجع نفسه، : ٢٧٢.

٣٦- محمد محفوظ: جولة بين الكتب، الدار التونسية للنشر،تونس، د ط، ١٩٧٩، ص: ٢٤١.

٣٧- أحمد علي الملا: أثر العلماء المسلمين في الثقافة
 الأوربية، دار الفكر المعاصر بيروت لبنان، دار الفكر
 سورية، ط٣، ١٩٩٦، ص: ١٨٧، ١٨٨.

٣٨- أحمد أمين:ظهر الإسلام، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، ط ٥، ١٩٦٥، ج ٣، ص: ٢١٨.

٣٩- أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، د ط، د ت، ج ٧ ، ص: ٨٢.

٤٠ أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب، ج ٧،ص: ٤.



# عبدالله شريط المفكر الرائد والفيلسوف المناضل

# عبد الله شريط المفكر الرائد والفيلسوف المناضل

أ. محمد سيف الإسلام بوفلاقة
 عنابة – الجزائر

يُعدُّ المفكر الجزائري الدكتور عبد الله شريط (١٩٢١-٢٠١٠م) واحداً من كبار المفكرين المعاصرين، ومن أبرز رواد التفكير الفلسفي في الجزائر، فهو أحد أعمدة الثقافة العربية الجزائرية، ومن رواد الفكر النهضوي العربي، تميز بفكره الشامل، ونضاله المستمر، نجد له حُضوراً بارزاً في عالم الفلسفة العربية المعاصرة، ففي أعمال الندوة التي عقدتها الجمعية الفلسفية قبل سنوات قليلة في القاهرة عن الفلسفة العربية في مائة عام ورد ذكر اسم المفكر عبد الله شريط ٢٥ مرة إلى جانب المفكرين زكي نجيب محمود، وعبد الرحمن بدوي...

مواضعها، بعيداً عن الإطناب المُمل، والاختصار المُخل، إضافة إلى أنه ناقد أنجز عدة دراسات نقدية، كما أنه مترجم بارع، حيث إنه يتقن اللغة الفرنسية بامتياز، إلا أنه لا يهجر إليها فكراً ولساناً، ظل طوال حياته من أبرز المُدافعين عن اللغة العربية في الجزائر، وفي سبيلها خاض معارك فكرية عاتية ضد دعاة الفرنسة والتغريب، كما قدم أفكاراً ورؤى معمقة في سبيل النهوض بها، وترقيتها في الجزائر والوطن العربي، وقد عشق الدكتور شريط العلامة ابن خلدون، فتبنى المنهجية الخلدونية في رصده للظواهر الاجتماعية، وعلى ضوئها درس عدداً من مواثيق الثورة الجزائرية، مثل:ميثاق الصومام، والميثاق الوطني، وميثاق طرابلس. وكما وصفه أدق وصف صديقه الأستاذ طرابلس. وكما وصفه أدق وصف صديقه الأستاذ

رحل عبد الله شريط يوم: ١٠يوليو - جويلية الساحة الثقافية في الجزائر والوطن العربي قد الساحة الثقافية في الجزائر والوطن العربي قد أصيبت برزء فادح، فقد أحدثت وفاته ثلمة لا تسد، وثغرة لا تردم، كما كانت حياته شعلة وضاءة لا تخبو، وجذوة متوقدة لا تنطفئ، إذ ملأ الدنيا وشغل الناس ردحاً من الدهر، فقد مات عن تسعة وثمانين عاماً قضى منها أكثر من ستين عاماً مُتنسكاً في محاريب العلم، والفكر، والمعرفة، ومن الصعوبة بما كان تصنيفه أو إدراجه في ومن الصعوبة بما كان متعدد الاهتمامات، ومتنوع الاختصاصات، فهو شاعر رومانسي رقيق، وأديب أسلوبه في الكتابة بالدقة، فيضع الكلمات في أسلوبه في الكتابة بالدقة، فيضع الكلمات في

الدكتور محمد الشريف عباس؛وزير المجاهدين الجزائريين بقوله:« عبدالله شريط رجل مُتعددٌ الأبعاد، مُتنوع الثقافات، مُتبحر في العلوم، جمع بين المشارب المعرفيّة وبين حداثة الفكر، لقد حباه المولى عزّ وجل قدرة على التحصيل المعرفي وعلى الاستقراء والتحليل، رجل اختار النضال الفكري والمعرفي منذ شبابه، فقد كان كاتباً صحافياً في جريدة الصباح التونسية، يُدافع عن القضية الجزائرية بقلمه، فمُجاهداً فذاً ومُناضلاً مُخلصاً، وأستاذاً بجامعة الجزائر بعد الاستقلال. يكفيه فخراً أن أنجز موسوعة كاملة عن الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية في عدة أجزاء، فهو فيلسوف، ومؤرخ، وصحفى، وباحث لامع، لا تراه إلا جليس العلماء، أو وسط كوكبة من الطلبة، أو صفوة الذكر في الملتقيات والندوات، وباختصار هو واحد من أبرز فرسان القلم الجزائريين الذين تجشّموا مشاق الكتابة، والتدوين، وإبراز الجوانب الحضارية لهذه الأمة»(١).

عُرف الدكتور شريط بأعماله الفكرية الرصينة، وكتاباته الفلسفية المعمقة التي حلل فيها أهم قضايا الجزائر، والأمة العربية، وقد انطلق في رحلته مع النضال بالقلم مع بداية الأربعينيات، وذلك بغرض تحرير وطنه الجزائر، الذي كان يرزح تحت ويلات الاستدمار الفرنسي، وإضافة إلى عمله الأكاديمي، وبحثه في مختلف الميادين المعرفية، فهو إعلامي متميز أسهم في إثراء التجربة الإعلامية الجزائرية، بتقديمه لعدد من البرامج الثقافية الهامة في الإذاعة الجزائرية «لقد جمع المرحوم بين عزّة النفس بلا غرور، وسرعة البديهة، وكأنه يقرأ أفكار محاوريه، و كانت له ذخيرة ثرية من تجارب الحياة يرجع إليها إما للعبرة والاستدلال،

وإمّا لمعاينة مفارقة بين الأمس واليوم، فمن النادر أن تجد في خطاب الرجل أفعال الكينونة الماضوية من نوع كنتُ، وكُنا، وكانوا، إنه في البدء والمنتهى على النهج الباديسي (نسبة إلى العلامة الجزائري ابن باديس)، ومن المؤمنين بإسلام البرهان، ومن أنصار التنوير على منابر الإعلام، وفى فرص الخطاب العام. تميز الأستاذ شريط بسعة إطلاعه على التراث المعقول والمنقول، وما استجد من أدبيات الفكر الحديث والمعاصر، فهو الفيلسوف البارع في التنظير بلا لفظيات سطحية، أو تعقيد مفتعل، وهو عالم الاجتماع الخلدوني الهوى، فقد درس وحلل وأضاف مفاهيم جديدة لمسائل على درجة كبيرة من الأهمية، مثل:بنية المجتمع، وأخلاقيات الدولة من المواطن إلى أجهزة ومؤسسات الدولة، ومن أهم القضايا التي شغلت الأستاذ شريط ظهور، وانحدار، ثم انهيار الدولة، ومسألة العلاقة بين التطور الاجتماعي والسياسي، وأخلاقيات السياسة والساسة، وازدهار الثقافة والتثاقف على أوسع نطاق بين الجمهور، ويمكن وصف الأستاذ شريط بالمثقف الشامل أى الذي يوظف جملة من المعارف والمقاربات المنهجية للتعمق في القضايا التي تشغل النخبة الفكرية والسياسية»(٢).

## موجز ترجمته:

ولد عبد الله شريط سننة:١٩٢١م في بلدة مسكيانة التابعة إدارياً لولاية أم البواقي بشرق الجزائر، والتحق في صباه بكتاب القرية لحفظ القرآن الكريم كعادة أبناء الجزائر في ذلك الزمن، ثم تعلم في إحدى المدارس الابتدائية الفرنسية ببلدة مسكيانة، وانتقل سنة:١٩٣٢م إلى مدينة تبسة، حيث التحق هناك بإحدى مدارس جمعية

عبد الله شريط المفكر الرائد والفيلسوف المناضل

العلماء المسلمين الجزائريين، والتي كانت معروفة باسم مدرسة تهذيب البنين والبنات، وفي هذه المدرسة تتلمذ على يد العلامة الجزائري الكبير الشيخ العربي التبسي؛ رفيق درب العلامة عبد الحميد بن باديس، والشيخ البشير الإبراهيمي، وفي سنة:١٩٣٨م ذهب إلى تونس للدراسة، وبعد فترة وجيزة توقف بسبب الحرب، وعاد إلى مدينة قسنطينة بالشرق الجزائري، ودرس بها، وفي سنة:١٩٤٥م عندما انتهت الحرب العالمية توجه إلى تونس مرة أخرى، وحصل على شهادة التطويع من جامع الزيتونة سنة:١٩٤٦م.

انتقل عبد الله شريط إلى الشام، بعد المرور على فرنسا سنة:١٩٤٧م بجواز سفر مزور، وقد تمت هذه العملية بمساعدة مجموعة من النواب الجزائريين في باريس، من بينهم المناضل الكبير محمد خيضر الذي كان يشغل منصب ممثل حركة انتصار الحريات الديمقراطية في المجلس الوطني الفرنسي، وبعد أن ذهب إلى لبنان التحق بالجامعة السورية، وسجل سنة أولى أدب عربى، وبعد فترة غير التخصص، وانتقل إلى قسم الفلسفة بالجامعة نفسها، وحصل على شهادة ليسانس تخصص فلسفة سياسية سنة:١٩٥١م، وفي نفس السنة عاد إلى الجزائر، ونظراً لمحاربة الاستعمار الفرنسي للغة العربية، وتجريمه لكل من يتعلمها، فقد ظل عبدالله شريط بدون عمل، مما اضطره إلى السفر إلى تونس سنة:١٩٥٢م، وهناك تولى التدريس في جامع الزيتونة بالمعهد الجديد الذي استحدث لتدريس العلوم الحديثة، وفي نفس الوقت كان يعمل بجريدة الصباح التونسية، وبعد اندلاع ثورة التحرير الجزائرية كثف جهوده للتعريف بالقضية الجزائرية، وانضم سنة: ١٩٥٥م إلى أسرة تحرير

جريدة المجاهد الجزائرية؛لسان حال حزب جبهة التحرير الجزائرية، وأضحى عضواً من أعضاء البعثة السياسية لجبهة التحرير الوطني، فقدم خدمات جليلة للثورة الجزائرية على الصعيد الإعلامي، حيث ترجم عشرات المقالات التي كانت تُكتب عن الثورة الجزائرية إلى اللغة العربية، وبعد إصدار جريدة المقاومة كُلف بتحرير افتتاحياتها، وظل يُترجم المقالات المنشورة في الصحافة الدولية عن الثورة الجزائرية إلى العربية، وبعد استرجاع السيادة الوطنية، واستقلال الجزائر سنة: ١٩٦٢م، عمل أستاذاً بجامعة الجزائر، وواصل نضاله الفكرى والسياسي، وحصل سنة: ١٩٧٢م على شهادة الدكتوراه بأطروحة عن: «الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون»، كما ساهم في مرحلة بناء وتشييد الدولة الجزائرية بمجهود وافر في نشر الثقافة الفلسفية والتربوية في علم النفس الاجتماعي، وعلم الاجتماع التربوي، وذلك من خلال مداومته على تقديم حصة إذاعية، وحصة تلفزيونية لقيت نجاحاً كبيراً، وأعجب بها المثقفون الجزائريون أيما إعجاب، إضافة إلى تمثيله الجزائر في عدد من الندوات والملتقيات الدولية، كما ناقش وأطر مئات الرسائل الجامعية، وتخرجت على يديه آلاف الكفاءات في مختلف المراتب، والمستويات.

كُرِّم الدكتور عبد الله شريط مرات عديدة من قبل عدد من المؤسسات العلمية، كما كُرم من قبل الرئيس الراحل هواري بومدين في أواخر السبعينيات، وحصل على جائزة الدولة التقديرية الأولى مناصفة مع الأديب الراحل الروائي الطاهر وطار، وكُرم من قبل رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق على بن فليس ، ووزير المجاهدين محمد الشريف عباس تقديراً على إنجازه لموسوعته

الضخمة عن: «الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية». وقد نُظمت عدة ملتقيات وندوات علمية وطنية ودولية حول مشروعه الفكرى المتميز، ومن بين هذه الندوات نذكر الندوة العلمية التي نظمها مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية بجامعة منتورى بقسنطينة لدراسة آثاره الفلسفية والأدبية والتاريخية سنة: ٢٠٠٤م، وقد حضرها عدد كبير من الباحثين والمفكرين، وصدرت أعمالها في محلد كبير.

## أعماله ومؤلفاته:

تميز الدكتور عبد الله شريط بسلامة منهجه، وعمق فكره، وموسوعية ثقافته، وهذا ما يتبدى للمتأمل في أعماله المتنوعة، ونظراً لاتساعها لا يُمكن لنا أن نحيط بها إحاطة شاملة، بل سنكتفى بالتطرق إلى أهمها، والجدير بالذكر أن أعماله الكاملة قد صدرت في طبعة فاخرة في سبعة مجلدات ضخمة عن وزارة الثقافة الجزائرية بمناسبة احتفالية الجزائر عاصمة للثقافة العربية سنة: ٢٠٠٧م، احتوت جميع أعماله الفكرية وكتاباته الفلسفية التي ناقش فيها أهم قضايا الجزائر، والأمة العربية. والواقع أن المتأمل في أعمال الدكتور شريط يُدرك بأنه قد قدم لنا مكتبة فكرية، وفلسفية، وأدبية كُبرى تعجز عن القيام بها فرق أبحاث مجندة في تخصصات مختلفة، وأعمال المفكر عبد الله شريط لم تقتصر على تأليف الكتب، بل تنوعت من خلال المشاركة في وسائل الإعلام، وتقديم حصص إذاعية، وتلفزيونية، أشهرها برنامجه الحواري مع الإعلامي مصطفى عبادة، أضف إلى ذلك كتابته في الصحافة، ومشاركته في عشرات الملتقيات، والندوات العلمية، ومن آخر النشاطات التى قام بها الدكتور شريط قبل تدهور حالته

الصحية إلقاؤه لكلمة في الندوة التكريمية التي أقيمت له بالمجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، تحدث فيها عن شخصيته، واهتماماته، ومما قاله فى تلك الكلمة: «ما نحن في حاجة إليه منذ سنوات الاستقلال إلى اليوم، وخاصة في السنوات الأخيرة هي ليس الدولة؛ لأن الدولة من السهل أن تكونها بالقوانين وبالإجراءات الاقتصادية وبالسجون وغيرها، ولكن ثقافة الدولة التي تتطلب أن تكون موجودة عند الحاكم وعند المحكوم، لذلك قضيُّت ما يقرب من عشر سنوات في تأليف كتاب انتهيت من كتابته في خمسة عشر فصلاً عن مشكلة ثقافة الدولة، كيف كانت؟ لماذا كنا محرومين من الدولة في الماضي؟ وماذا كان مفعول هذا الحرمان على الأجيال إلى يومنا هذا؟ وماذا نفعل لكى تكون لدينا ثقافة الدولة؟ نعتمد أولاً على الزمن، تطور الزمن لابد منه، لكن لابد من مجهود فكري، وثقافي، وتعليمي، وسياسي بالخصوص، وأخلاقي، لكى تتكون لدينا ثقافة الدولة هذه.ربما على عشر سنوات على عشرين سنة على ثلاثين سنة لا أعرف، المهم أن ما يشغلني الآن على ضوء هذه التجربة كلها التي قرأتها مع إخواني، التجربة التي خرجنا منها هي أن المشكلة الحقيقية هي التي وضعها سقراط عندما قال:الأخلاق هي التي تقوم عليها الدولة، وليس الدولة بمعنى الحاكمين فقط، ولكن الحاكمين والمحكومين، لذلك أتمنى لو ينصرف الكثيرون من جيلنا، وحتى من الأجيال القادمة إن شاء الله إلى معالجة تكوين ثقافة الدولة، لأن فيها حل لكل المشاكل التي نعاني منها اليوم $^{(r)}$ .

إضافة إلى المحاضرة الهامة التي ألقاها بالمكتبة الوطنية الجزائرية تحت عنوان: «البعد الإنسياني في فكر جمعية العلماء المسلمين

عبد الله شريط المفكر الرائد والفيلسوف المناضل

كانت الظروف، لا تلتفت إلى المسائل المهنية، ولا تواظب على تخصيص المساحات الكبرى لها على صفحات الجرائد، وبرقيات وكالات الأنباء، إذا كانت من حجم الأحداث العابرة، لقد فرضت الثورة الجزائرية حضوراً مُكثفاً في الصحافة الدولية، حضوراً جعلها تجاور في الصفحة الواحدة أخبار الدول الكبري»<sup>(٤)</sup>.

وعن منهجه في جمع، وترتيب، وترجمة المقالات التي حوتها الموسوعة يشير الدكتور شريط إلى أن جميع المقالات التي ضمها في الموسوعة قام بنقلها عمّا كان يُكتب في الصحف الأجنبية، وبعض المجلات السياسية المتخصصة عن حرب التحرير الجزائرية، وقد تابعها بحرص وانضباط، عندما كان يعمل صُحفياً في جريدة الصباح التونسية، وقام بنشر عدد كبير منها في الصحافة التونسية، وجريدة المجاهد الجزائرية، وقد عرض المفكر شريط في مقدمته لهذه الموسوعة لمختلف الأحداث السياسية، وسلط الأضواء على التحولات التي عرفتها الدولة الفرنسية في تلك المرحلة «وسياستها في الشمال الإفريقي إثر الرؤية القوية التي بدأت تؤكد أن دخاناً ما قد يظهر في المنطقة. لأن رائحة الحريق بدأت تتسلل وبقوة لأنوف السياسيين والعسكريين، وهذا ما يُبرزه المؤلف تحت عنوان: «عام:١٩٥٥م الجو العام إثر استقلال ليبيا-مركز فرنسا في شمال إفريقيا-ومفاوضات ليبية وفرنسية تونسية ومغربية-بدأ التحذير من أن تتحول الجزائر إلى هند صينية جديدة بالنسبة لفرنسا، وقد عمل الدكتور شريط على اختزال الثورة الجزائرية في صفحات، إذ تتميز مقالات الموسوعة بتسلسلها الدقيق الذى يعرض الأجواء السياسية، وردود الفعل، فأول عنوان ينقله لنا

الجزائريين» حيث أكد فيها أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين هي واحدة من الحركات الرائدة في العالم الإسلامي، فقد تكفلت بالجانب التربوي، والتثقيفي، والديني، والإصلاحي في الجزائر إبان سيطرة الاستعمار الفرنسي، وذلك في إطار عملية الإصلاح التي كان ولابد أن تسبق و تواكب ثورة التحرير الجزائرية المجيدة، كما أشار إلى أن رجال الإصلاح في الجزائر دخلوا المعترك السياسي مدفوعين بروح القومية العربية، فاستخدموا الثقافة الدينية للإعداد لمعركة تحرير الوطن من الاستخراب الفرنسي، واختتم شريط مداخلته بتأكيده على أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين استطاعت أن تُحدث التحول الكبير من خلال الفهم الصحيح للإسلام الذي عُرف به مؤسس الجمعية العلامة عبد الحميد بن باديس.

على مستوى البحث العلمي، يُمكن اعتبار أهم عمل أنجزه الدكتور عبد الله شريط موسوعته الشاملة الموسومة ب: «الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية»، فقد غطى من خلالها ما كُتب عن الثورة الجزائرية ما بين سنوات:١٩٥٥-١٩٦٢م في الصحافة العالمية، وقد صدرت في ثمانية عشر جزءاً عن منشورات وزارة المجاهدين بالجزائر، وكتب تقديمها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة، حيث تحدث مُشيداً بهذا العمل الجليل، وبصاحبه المفكر العملاق، ومما قاله الرئيس بوتفليقة في المقدمة: «لقد أصاب صاحبنا الدكتور عبد الله شريط اختيار موضوعه، وحقق هدفه في رفع اللبس، والالتباس العالق في الأذهان، خاصة في أيامنا هذه، بتقديم الدليل من باب شهد شاهد من أهلها على عظمة رجالها، لأنه من الثابت أن الصحافة الدولية في كل العصور، ومهما

الكاتب في الجزء الأول من الموسوعة هو: «فرنسا وليبيا وشمال إفريقيا (١٩٥٥/٠١/٠٤م)» وهو تعليق على ما نشره الصحفى م. إيدوار في صحيفة لوموند، سلسلة من البحوث الطويلة عن الحالة في ليبيا، والتطورات التي جدت عليها منذ استقلالها، وهكذا تأتى المقالات متسلسلة حسب الأحداث البارزة التي عرفتها سنة:١٩٥٥م، ليختتم هذه المقالات المنتخبة لهذه السنة بمقال تحت عنوان: «جمال عبد الناصر» بتاريخ:١٩٥٥/٠٨/١١م، وما يمكن قوله إن الموسوعة التي أعدها الدكتور شريط موسوعة شاملة، وقد قدم من خلالها خدمة جليلة للتاريخ الجزائري، والعربي حيث إنها تختزل الوقت بالنسبة للباحثين والدارسين، بدل الاستغراق في البحث عن الصحف والأرشيفات، يجد الباحث والدارس أن الدكتور شريط تكفل بهذه المهمة، وتحمل مشقة البحث والجمع، والترتيب، والترجمة، والتعليق عليها، وهذا ما يسهل لغيره العمل باعتبار سلسلته هذه مصدراً يرجع إليها وقت الحاجة، لأنها شهادة حية ووثيقة مسجلة»(٥).

ومن الكتب الهامة التي قام بتأليفها الدكتور شريط كتابه الموسوم ب: «الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون» الذي صدر ضمن سلسلة الدراسات الكبرى بالمؤسسة الوطنية للكتاب، وهو في الأصل أطروحته التي قدمها لنيل شهادة دكتوراه الدولة في الفلسفة السياسية والأخلاقية، وعن سبب تأليفه لهذا الكتاب يقول الدكتور شريط :«بعد الاستقلال دخلنا في مرحلة أخرى في المستوى الثقافي وفي المستوى الأخلاقي، وبصفة عامة، علماء الاجتماع يقولون إن كل المجتمعات التي تدخل الحرب تخلف هوة أخلاقية، بحيث يجد المجتمع نفسه غريباً عن نفسه، فهو غريب الأخلاق، وغريب الأطوار،

وهذا ما دفعنى في يوم من الأيام منذ السنوات الأولى للاستقلال أن أبحث في هذا الموضوع عند ابن خلدون، ووضعت فيه رسالة الدكتوراه، فالناس كانوا مهتمين بالسياسة عند ابن خلدون، والاجتماع عند ابن خلدون، والاقتصاد عند ابن خلدون، ولكن على ضوء ما لاحظته من انقلابنا الأخلاقي، فرحت أبحث عند ابن خلدون عن هذه الهوة الأخلاقية التي وقعنا فيها»<sup>(١)</sup>.

ومن خلال كتاب: «معركة المفاهيم» الذي صدر لأول مرة في أواخر السبعينيات، وأعيد طبعه سنة: ١٩٨١م، يُقدم لنا الدكتور شريط مجموعة من الحوارات والمناقشات التي ترتكز على قضية إدراك المفاهيم بدقة، فهويرى أن ضبط المفاهيم مسألة تعد غاية في الأهمية، ويؤكد بأنها المعركة الأهم، والتي لابد أن يُقدم المرء من أجلها رؤى معمقة، لأن الكثير من المفاهيم قد اختلطت وضاعت وسط الزحام، ولابد من تصويبها وفرزها وتمحيصها بدقة، وقد ألف هذا الكتاب بغرض إيضاح مجموعة من التصورات، إذ يرى أن ما تتميز به المجتمعات العربية عموماً هو الاتجاه إلى العمل مباشرة، دون وضع تصورات مُسبقة، وأفكار مُوجهة، وخطط مرسومة، لأننا لا نستطيع أن نبني بيتاً من الحجر، ونحن لا نحمل رؤية مُسبِقة عنه في تصوراتنا الذهنية، إلا إذا سبقه بيت من الأفكار، ويشير المفكر المصرى الدكتور محمود قاسم في تقديمه لهذا الكتاب أن المفكر عبد الله شريط قد اهتم بهذه المسألة تأقلماً مع المجتمع الجزائري، وأوضاعه السياسية، فمعركة المفاهيم بالجزائر قد بلغت الذروة في حدتها، ولن تجد جزائريا يحدثك قليلا من الوقت حتى ينقلك إلى صميم المعركة، ونحن نرحب دائما أن نصطلى بنيران المعركة

بدلا من أن نفر منها ذلك أن عصر الهروب من المشكلات الواقعية قد غير، سواء أكان ذلك في المشرق أو المغرب.وتلك علامة صحية، وهي تبشر بخير، و لهذا السبب فقد حرص المفكر شريط على بذل جهد خاص يلح فيه كما يقول: على قيمة المفاهيم في حياتنا العلمية والثقافية والسياسية عموما، والمفاهيم في المجتمعات الناشئة كثيرا ما تأخذ طابع المعركة.

في كتاب: «من واقع الثقافة الجزائرية»عالج الدكتور شريط الكثير من القضايا والمشكلات التي تتصل بواقع الثقافة الجزائرية في فترة ما بعد الاستقلال، وقد ركز من خلال أبحاث هذا السفر على الجوانب النفسية والخلقية والاجتماعية من واقع هذه الثقافة، وتميز بالشفافية، والصراحة، والنقد الذاتي في طرحه للمشكلات، وكعادة الدكتور شريط فإنه لا يكتفى بطرح المشكلات وحسب، بل إنه يسعى إلى تقديم حلول ناجعة، وعملية بهدف النهوض بالثقافة الجزائرية والعربية، ويتحدث الدكتور شريط عن هذا الكتاب، ودوافع تأليفه فيقول: «دافعنا الحقيقي لذلك هو حرصنا على كسب معركة الوقت الذي يلعب دوراً كبيراً، إن سلباً أو إيجاباً، في حياة المجتمعات المعاصرة، بما فيها مشكلات الثقافة في العالم المتخلف.أما حكم القيمة فأمر أتركه للنقاد، وللأجيال الصاعدة التي لا نفكر فيها، ونحن نطرح المشكلة، ونبحث لها عن حل، إننا في هذه الفصول:

- نعالج قضايا بلاد، ولا نتبجح بعضلات قلم.
- نبحث عن حلول لمشاكل أمة، ولا نبحث عن أعذار لمسؤولينا.
- هذه الأمة لا نفرق فيها بين جزائريين، وعمانيين، ولا بين فلسطينيين، وتونسيين. لأننا

ننظر إليها من خلال الوزن الدولى الراهن فنجدها حتى إذا اجتمعت خفيفة لا تكاد تذكر. أما إذا افترقت فهي هباء لا يكاد تُرى.

- لا نقول لأحد: احذر من الرد علينا، بل نود أن يكون حديثه مُكملاً لنقصنا، فمن المستحيل أن يرى واحد منا كل الحقيقة، ولا يرى منها الآخر شىئاً.
- حديثنا صريح بقدر الإمكان عن أنفسنا، فلا مبرر لكى لا نكون كذلك مع غيرنا. والحديث الصريح يوجه للرجال الواثقين من أنفسهم، لذلك لا نخاف المشاكل ولا نُخفيها.
- نعتقد أن تشخيص المرض أهم من البحث عن الدواء بالنسبة إلينا. لأن خطر أمراضنا في مرحلتنا الراهنة هو أننا نعيشها، ولكننا لا نشعر
- نحاول بقدر الإمكان أن لا نتحدث عن قضية لا نعرفها لأننا حتى في قول ما نعرفه نحاول أن لا يكون جارحاً ولو كان مؤلماً $^{(\vee)}$ .

ومن أهم القضايا التي عالجها الدكتور شريط في هذا الكتاب:المعركة بين الأعراب والتعريب، والإصلاح الجامعي، وإشكالية المعرفة والشعب، والثقافة وطريقها إلى الشعب، ومشكلة اللغة والمجتمع.

جمع الدكتور شريط مقالاته التي كتبها على صفحات جريدة «الشعب» الجزائرية رداً على المفكر مصطفى الأشرف بخصوص سياسة التعريب والتعليم، والتي أحدثت ضجة كبيرة في أوساط المثقفين الجزائريين، وعمقت الشرخ بين أنصار اللغة العربية، ودعاة الفرنكفونية في كتاب أسماه: «نظرية حول سياسة التعليم والتعريب»،

スパ

وقد قدم الدكتور شريط في هذه المقالات رؤى معمقة عن قضية التعريب، والصراع الفكرى المعهود في الجزائر بين أنصار اللغة العربية، وأنصار الفرنسة والتغريب، وبسبب هذه المعركة تعرض لحملات شعواء من قبل الفرنكفونيين، فقد اتهموه بالتعصب، وبأنه رجعي ضد العصرنة والتطور، ويشير الدكتور شريط إلى أن صراعه مع الفرنكفونيين بدأ منذ صباه، حيث يقول في هذا الشأن: «يظهر أن المفرنسين يحملون ضدى حقداً تاريخياً منذ أن كنت بتبسة لموقف عائلتنا الوطنى من فرنسا الاستعمارية».

يعبر الدكتور شريط عن رؤيته للصراع اللغوى في الجزائر، من خلال مقدمة هذا الكتاب بقوله: «إن التعريب في بلادنا ظل سنوات طويلة موضوع نقاش بين طرفين لا يفهم أحدهما الآخر، فكان شبيهاً - كما يقولون - بنقاش الصم الذين لا يسمع بعضهم بعضاً، ولكن كل واحد يرد على الآخر بما يتوهم من أفكاره، أو ما يظن أنه قاله، أو ما يعتقد أنه خليق بقوله، ولكن المؤكد أنه لم يحصل لحد الآن نقاش هادئ بين معربين ومفرنسين في قضية التعريب بالخصوص، وما يكتنفها من جوانب، وما تمتد إليه من أبعاد حضارية، وسياسية، وفكرية. فبقيت قضية يقنع فيها المعرّبون معرّبين أمثالهم، والمفرنسون مفرنسين مثلهم بحجج عاطفية في الغالب لدى الطرفين، ومدفوع فيها الجميع عن وعى وعن غير وعى بما يتوهمه مصلحة عامة، غير مبال بما قد تكون عليه مصلحة الطرف الآخر الذي لا يضع منها شيئاً في الحساب.ونقاش الصم هذا أخطر من عدم النقاش على الإطلاق، وكنت أفضل أن لو لم يحدث هذا النقاش إطلاقاً على أن يحدث بهذا الشكل الذي يُكلم فيه كل واحد

نفسه فلا يعرف شيئاً عن أفكار صاحبه.وكان الذي حدث هو أن منع النقاش بين الطرفين، أو عدم وقوعه بصورة طبيعية، كون فجوة بينهما استغلتها أطراف أجنبية عن الطرفين، وعن القضية نفسها، وحولت النقاش المبهم بينهما إلى تبادل في سوء النية، ثم إلى تعصب على فراغ. وفي هذا الجو المفعم بسوء النية، والتعصب ضاعت النظرة إلى المصلحة الوطنية، وأصبح المُتكلم أو الكاتب يتخذ من موضوع التعريب سلاحاً يقاوم به عدوه الجديد. ولم يعد التعريب أو عدمه منظوراً إليه كوسيلة لنهوضنا بل أصبح غايةً في ذاته حلّت محل الغايات الأخرى الوطنية والسياسية في القضية» $^{(\wedge)}$ .

لقد دافع الدكتور شريط من خلال مقالاته التي جمعها في هذا الكتاب دفاعاً مُستميتاً مُزدوجاً عن اللغة العربية، فقد وجد نفسه مُحاصراً من تيارين قريبين في توجهاتهما التيار الفرنكفونى، الذي يدعو إلى ضرورة فرنسة الإدارة والتعليم في الجزائر، والتيار الذي يدعو إلى إشاعة العامية، وترسيخ اللهجات المحلية، وقد ظل طوال مسيرته صامداً يؤكد على أن نهضة الدولة الجزائرية، لا يمكن أن تتحقق إلا بتعميم التعريب، فيشير إلى أن« الثقافة الشعبية لا يُمكن أن تتحقق بواسطة اللغة الأجنبية بل بواسطة لغة الشعب نفسه التي هي اللغة العربية، ومقاومة الأمية في هذا الشعب، التي هى الخطوة الأولى للثقافة الشعبية لا تتم بواسطة لغة أجنبية بل بواسطة اللغة العربية التي هي لغة الثقافة، أو يجب أن تكون هي لغة الثقافة.أما ما يُسمى اليوم بالثقافة الشعبية، والتي هي تعبير في الحقيقة عن اللهجات المحلية، فهي ليست بلغة ثقافة في مستواها، وليست لغة وطنية من حيث امتدادها الجغرافي.إن لغة الثقافة من حيث

عبد الله شريط المفكر الرائد والفيلسوف المناضل

المستوى الثقافي واللغة الوطنية من حيث الشمول الجغرافي هي اللغة العربية.وإذا وقع انفصال في هذه الحقيقة في ظروف تاريخية عابرة قطعت التواصل الثقافي والوطني قرناً من الزمن فليس ذلك حجة يصبح بها الاستثناء قاعدة، وتتحول به القاعدة إلى استثناء. ولا يُمكن أن نُغفل الارتباط بين ظهور ما سُمى بالثقافة الشعبية عندنا، وبين تمكن اللغة الفرنسية في قطاع هام من الرأي العام، وحرمانه من اللغة الوطنية طيلة قرن»<sup>(٩)</sup>.

ونجد أمامنا كذلك كتابه القيم الموسوم ب: «من أجل سعادة الإنسان»، وهو ترجمة عن الفرنسية لكتاب الفيلسوف الانجليزي«برتراند راسل» الموسوم ب: «كيف أفهم العالم»، ويتضمن هذا الكتاب مجموعة من الحوارات التي دارت بين الفيلسوف«راسل»، وأحد قرائه، وقد جرت هذه الجلسات في سلاسة ووضوح، نوقشت من خلالها جملة من المشاكل الإنسانية، وتناول فيه قضايا تتصل بالفلسفة والدين، والحرب، والسلم، والشيوعية، والرأسمالية، والأخلاق، والسياسة، والسعادة التي يُرجى تحقيقها للجماعة، ودور الفرد فيها، والوطنية، والتعصب، ومستقبل الإنسانية، ويصف عبد الله شريط هذا الكتاب بأنه يحوى كل ما يهم المثقف العادى، وبعبارة أصح كل ما لا يجوز لأى مثقف أن يجهله من قضايا عصره، ومجتمعه الوطني، والإنساني العام، وما شجع الدكتور شريط على ترجمة، ونشر هذا الكتاب «وضوح أفكاره، وبساطة تعابيره، فهو عبارة عن حديث ممتع يجري بين رجلين، وليس كتاباً يستشهد فيه صاحبه بأقوال الآخرين، ويحللها، ويُقارن بينها، فصاحبه يتحدث على كثير من القضايا التي ما تزال قائمة إلى اليوم، ويظهر أن صاحبه قد تعمد

تبسيطه، وتعمد إخراجه في هذا الأسلوب-السؤال والجواب-وهو يقصد تمكين أوسع طبقة ممكنة من القراء للاستفادة منه.إنه عبارة عن «شعبية »فلسفة برتراند راسل. فهو ككل التقدميين في العالم لا يؤمن بأن الفلسفة يجب أن تبقى وقفاً على طبقة من الاحتكاريين في القطاع الفكري، وإنما يجب أن تعمم ويستفيد منها كل قادر على القراءة كما يستفيد من مزايا الحضارة في بقية القطاعات المادية أو السياسية والفنية»(١١). وبترجمته لهذا الكتاب يكون الدكتور شريط قد قدم خدمة كُبرى للقارئ العربي، فاختياره لهذا الكتاب اختيار ذكى، وموفق إلى أبعد الحدود، يكشف لنا عن عمق رؤاه، واتساع ثقافته، ودقة اختياره ، إذ أنه كتاب لا غنى عنه.وما قُلناه عن هذا الكتاب ينطبق كذلك على ترجمته لكتاب: «مذكرات الماجور طومسون» لمؤلفه الفرنسى بيار دانينو، تحت عنوان :«أخلاقيات غربية في الجزائر»، وقد اختار ترجمة هذا الكتاب لما فيه من الطرافة، والمتعة، والفن الرفيع ولعلاقته الوثيقة بالمجتمع الجزائري، فقد ألف الكتاب على لسان مُلاحظ انكليزى يُحلل الأمراض الأخلاقية في المجتمع الفرنسي، ويتحدث الدكتور شريط عن الأسباب التي دفعته لاقتباس هذا السفر، فيقول: «الغريب في هذا الكتاب هو أنك تقرؤه فتشعر بأنه في كثير من الحالات يُحلل لك المجتمع الجزائري، وليس معنى هذا أن المجتمع الجزائري هو وحده الذي يشبه المجتمع الفرنسي، بل أعتقد أن الكثير من هذه العيوب توجد بكثرة أو بقلة في كل المجتمعات البشرية، هذا من ناحية، ثم من ناحية أخرى لأن طول معاشرتنا للمجتمع الفرنسي الذى عاش معنا أكثر من قرن قد ترك فينا عادات لا نشعر بها إلا عندما نقرؤها في مثل هذا الكتاب.

مقالات

ومما يزيد هذه النقائص بروزاً، مقارنة الكاتب لها بمثيلاتها عند الانكليز، بحيث إن القارئ الجزائري مثلاً يخرج من قراءته بتحليل دقيق لما تركه فينا الفرنسيون من أخلاق وعادات، وفي نفس الوقت يكون فكرة عن أخلاق الانكليز بنوع من المقارنة الطريفة، والدعابة الذكية، والنوادر والملح، حتى أن قراءته لا تعد تعباً بل راحة من التعب، هي ألذ من الموسيقي، وأروع من مشاهدة فيلم ناجح... إن المؤلف سيحدثك عن المجتمعات التي تفضل حياة التعقيد على حياة البساطة، وتضيع وقتها في الجزئيات، وتهمل المبادئ والأمهات، ويحدثك عن الأنانية التي تأخذ شكل فلسفة «عميقة»، وعن نماذج من الأشخاص أو المجتمعات تعيش في مخاوف وهمية، أو مجازفات لا مبرر لها ولا عقل يُقرها، ويحلل بالخصوص-وبدقة تثير الدهشة-ما في حياة الناس من تناقضات عجيبة لا يتفطن الإنسان لسخفها إلا عندما يُقدمها له مصور دقيق الملاحظة عميق الإدراك.والفن الرفيع في الكتابة هو من ينقل لك الواقع الذي تعيشه بظلاله وأضوائه الدقيقة إلى صورة تلمسها أمامك، وتضع إصبعك على جزئياتها. ويحدثك عن عيوب شخص آخر فتشعر أنه يشرح لك أعماق ما في نفسك أنت من عيوب، وقد فضل أن يتحدث فيه على لسان ملاحظ إنكليزى يرقب حياة الفرنسيين ويسجلها ويحللها، ونجح فعلاً في تبني ما في الطبيعة الانكليزية من تهكم وسخرية وبرودة كبرياء حتى أن القارئ لا يتوهم أبداً أن كاتبه فرنسي، ثم إن الأسلوب الذى اتبعه يعتبر بحق مدرسة جديدة جديرة بأن گُحتذي»(١١).

ويرى الدكتور شريط من خلال هذا السفر أن المعركة التى لابد أن نخوضها هي معركة

الانسجام، ويستوجب علينا أن ننتصر في هذه المعركة، حيث يقول في المقدمة: «إننا نعيش اليوم معركة مهولة لا تقل خطورة عن أشد فترات تاريخنا في الماضي البعيد أو القريب، وهي معركة الانسجام.نعم إن كل شعوب الأرض تعانى نصيباً من هذه المعركة، ولكن نصيب الشعوب المتخلفة منها أعظم وأعنف، واعتقادنا أننا لن نتمكن من الانتصار في هذه المعركة، إلا إذا سلكنا إليها طريقاً علمياً واضحاً، وهو أن نقسم جهادنا فيها إلى مرحلتين:مرحلة الكشف عن المرض أولاً، ثم مرحلة البحث عن الدواء بعد ذلك.ولقد كان هدف ما كتبناه حتى الآن داخلاً في نطاق المرحلة الأولى، تطرقنا إلى الكشف عن بعض أوجه نقائصنا سواءً في المعتقدات الدينية، أو الانحرافات السياسية والاجتماعية، أو المفاهيم الثقافية المغلوطة، أو الاعوجاجات النفسية المريضة، والجديد في صفحات هذا الكتاب هي الدقة في الوصف، والتعمق في الجزئيات التي لا يتفطن لها الناس العاديون، وبأسلوب فيه من المتعة قدر ما فيه من الفائدة»(١٢٠). كما يُشدد الدكتور شريط من خلال هذا السفر على ضرورة علاج الأمراض التي تُعانى منها المجتمعات العربية بعيداً عن أية مجاملة، فهو يرى ضرورة تبين مشاكلنا، وتلمس مواقع أرجلنا بدقة، وطرح قضايانا طرحاً صحيحاً وُشجاعاً يتسم بالوضوح والدقة، وهذا ما يُمكننا من العثور على حلول ناجعة سليمة في النهاية، وهذا ما عبر عنه بقوله: «لا عُذر لنا في أن نُجامل مُجتمعنا، أو نخفي عنه عيوبه سواء منها ما كان هو المسؤول عنه مباشرة، أو ما ورثه إرثاً، ولا حيلة له فيه، أو ما انتقل إليه عن طريق لم يتسبب في فتحها على نفسه، وإذا سكتنا عن بعض الحقائق، فلأننا لا نرى الوقت مواتياً لأن

وغير منسجم مع الآلات التي يستعملها في عمله، والإدارة الواحدة غير منسجمة مع نفسها، والمجتمع غير منسجم مع المدينة التي يعيش فيها، والخطر في كل ذلك أننا نعيشه، ولا نشعر به، فنراه طبيعياً كما نرى اضطراب الأمواج طبيعياً في البحر.وهذا ما يجعل حياتنا الأخلاقية، والاجتماعية في وضع دقيق جداً، ومؤلم جداً لمن يحسه، ويشعر به، ويدركه ويفكر فيه، ويحاول علاجه»(١٢٠).

وإذا أردنا أن ننتقل إلى الأسفار الأخرى التي ألفها الدكتور شريط، فإننا نُلفى أمامنا مجموعته الشعرية «الرماد»، وكتاب: «نصوص مختارة من فلسفة ابن خلدون» الذي انتقى فيه مجموعة من النصوص من مقدمة العلامة عبد الرحمن بن خلدون، وقدم قراءات متنوعة لها، وهو يهدف من خلال هذا الكتاب إلى تقديم تفسيرات، وشروحات متنوعة للفكر الخلدوني، وبالاشتراك مع الكاتب محمد الميلى ألف كتاب: «مختصر تاريخ الجزائر السياسي والثقافي والاجتماعي»، إضافة إلى كتاب: «تاريخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب»، وهو يحتوى على مجموعة من المحاضرات في تاريخ الثقافة والأدب العربى ألقاها على طلبة كلية محمد بن عبد الله بجامع الزيتونة بتونس في بداية الخمسينيات.وكتاب: «حوار إيديولوجي حول المسألة الصحراوية والقضية الفلسطينية»، وهو عبارة عن مجموعة من الحوارات والنقاشات الفكرية التي أجراها الأستاذ شريط مع المفكر المغربي الكبير عبد الله العروي، بالإضافة إلى كتاب: «الإيديولوجية والتنمية»، وكتاب«المشكلة الأيديولوجية في الجزائر»، و«المنابع الفلسفية للفكر الاشتراكي في الجزائر»، وكتاب«مع الفكر السياسي الحديث والمجهود الأيديولوجي في

يأتى حديثنا عنها بالثمرة المطلوبة، وأنه لابد من انتظار الفصل المناسب لزرع نباتات بعينها، بل إن بعضاً آخر من إخواننا في أقطار أخرى يؤاخذوننا على استعجالنا، وعدم ترفقنا بمجتمعنا، وبأننا نريد أن نحمله على التحسن والنهوض بسرعة غير طبيعية. كل هذه الملاحظات كاشفنا بها إخوان لنا مخلصون، وكاشفناهم بدورنا بأن ما يحملنا على هذا الاستعجال هو شعورنا بأننا نعيش في فم الأسد كما يقولون، وأننا نوجد على مسافة ساعة واحدة من أوربا التي تخطو مائة خطوة عندما نخطو نحن خطوة واحدة إلى الأمام، وأننا لا نقيس مسؤوليتنا في التقدم بنسبة من هو أضعف منا، أو أكثر بُطئاً، بل نقيسها بنسبة من هو أقوى منا وأسرع، وبأنه لا اختيار لنا، و لا حيلة في هذا القياس.إن كل واحد منا يشعر بأننا في أشد الحاجة إلى معالجة هذا الميدان، والإلحاح عليه، والتحيل لاساغته بكل حيلة ووسيلة. إننا خرجنا من حرب طويلة الأمد، والحرب في كل مجتمع تخلف هوة أخلاقية خطيرة، ثم إننا ورثنا عادات أخلاقية متضاربة بعضها من أجدادنا في عصور الانحطاط الماضية، وبعضها الآخر من أقوام فرضوا علينا حياة لم ننضج بعد لأن نحياها، فكان من جراء ذلك أن أصبح مجتمعنا يعيش متضارباً متناقضاً في كل ثنايا وجوده:في تفكيره، ومشاعره، وذوقه، وفي اقتصاده، وتجارته، وفلاحته، في إدارته، وعاداته، وميوله، في بيته، ومع أولاده، ومركز عمله.والعقل يتغذى في طريقة تفكيره من الحياة المُحيطة به، وعقلنا-الجماعي والفردى-يعيش مُحاطاً بهذا التضارب والتناقض فينطبع بهما، ويتلون بلونهما المشوش، فلا تجد انسجاماً في تفكيرنا، ولا في عملنا.الفرد الواحد غير منسجم مع نفسه، وغير منسجم مع أقاربه،

الجزائر»، وقد تحدث الدكتور عبد الله شريط يوم تكريمه بالمجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، عن انتهائه من تأليف كتاب هام يقع في خمسة عشر فصلاً، قضى في تأليفه عشر سنوات، عن مشكلة ثقافة الدولة.

# عبد الله شريط بعيون نخبة من معاصريه وتلاميذه:

على الرغم من المحاولات التي بذلها الفرنكفونيون بغرض تهميش، وإنكار جهود الدكتور شريط، وصرف أنظار الأجيال الجديدة عن فكره، وفلسفته، إلا أنهم لم يُفلحوا في ذلك، فقد حظى باهتمام كبير من قبل المفكرين والمثقفين الجزائريين والعرب، من مختلف الأجيال، فكتبوا عنه، واهتموا برؤاه المتميزة، وقدموا شهادات هامة تبرهن على مكانته المرموقة، وتُبرز الاهتمام الكبير الذي حظى به مشروعه الفكري والفلسفي.

إن شهادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة؛ رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، لهي شهادة ثرية حقاً، فهو أحد تلامذته الذين نهلوا من علمه، وعشقوا فكره، وأعجبوا أيما إعجاب بنضاله، حيث يقول: «إن عبد الله شريط ينتمى إلى سلسلة ذهبية من رجالات التنوير الذين استوعبوا معطيات عصرهم، ورهانات المستقبل، يبرز في السلسلة الذهبية المغاربية عباقرة تجاوز تأثيرهم عصرهم، مثل ابن رشد الحفيد، وابن خلدون، وعبد الحميد ابن باديس، ومالك بن نبى، وقد حصل عبد الله شريط على موقع لا تحجبه المعاصرة بين أولئك القادة الفاتحين، فهو باحث في ظواهر المجتمع، وفى واقعه الكلى، وفى استمراريته التاريخية، أثرى المفاهيم الخلدونية في فلسفة التاريخ، وعلم العمران، وسياسات الدولة بين النظرية والتطبيق،

لقد استلهم الأستاذ شريط من المنهج الباديسي الكثير من أفكاره في النهضة، والإصلاح، وخاصة الجانب العملى الذي يتجنب الإغراق في التنظير والتجريد، وعدم الانعزال عن الناس في حلقات ضيقة من أهل الفكر، فنجد الأستاذ في مدرجات الجامعة، وفي مختلف وسائط التبليغ يحاور أقرانه، ويتحمس لأفكاره، ويضع الوقائع في ميزان النقد، ويخرجها من العنعنة عن فلان، وعن السردية»(١٤). ويشير الدكتور ولد خليفة إلى أن المفكر شريط قد أدرك منذ شبابه المبكر أن الانتصار العظيم على العدو الفرنسي هو المفتاح والبداية التي تمهد الطريق الاستكمال مشروع التحرير، ومواجهة التخلف الموروث، والمتراكم في الأذهان والسلوكات الذي كان من مضاعفاته اعتقال العقل، وتلويث الروح، ويؤكد على أن شخصية الدكتور شريط تقترب من الموسوعية، وقد سجلت حضوراً نشيطاً في الساحة الثقافية والسياسية لأكثر من نصف قرن، ولاسيما في مجال الحوار، وتوليد الأفكار، بالانطلاق من الواقع، والعودة إليه بعد التوصيف، والتشخيص، واقتراح وصفات العلاج ، ويشير إلى أنه سواء اتفقنا أم اختلفنا مع طروحات المفكر شريط فإنه يفرض على القارئ والمتلقى لخطابه الاهتمام والاحترام، نظراً لما يتميز به من شجاعة في خوض المعارك الفكرية التي شغلت النخبة الوطنية، وما زالت تثير الجدل إلى اليوم، مثل: قضايا الإيديولوجية، واللغة العربية، والأصالة والحداثة، وصيرورة المجتمع الجزائري، ووضع الأمة العربية والإسلامية، والأسباب الراهنة والتاريخية للعجز والاستلاب عن طريق التقوقع في الماضي أو الاندماج الاستهلاكي في حداثة الغرب.

وأما الأستاذ على بن فليس؛ رئيس الحكومة

عبد الله شريط المفكر الرائد والفيلسوف المناضل

الجزائرية الأسبق، فقد أشاد بخصال، ونضال هذا المفكر العملاق، واصفاً إياه «بالطود الذي نستظل بظله، فهو واحدٌ ممن أخلصوا للوطن، ذرع في سبيله حقول الفكر، وتطوف بأرجاء المعرفة النافعة، وغمر الأجيال بصالح آرائه، وخالص أعماله، وصادق جهاده، وقويم نضاله»(١٥)، ويعتبر الأستاذ بن فليس أن عبد الله شريط هو واحد من أهم كتاب الفكر السياسي في الجزائر، والوطن العربي، حيث إنه أغنى المشهد الفكري، والفلسفي بتقديمه لعشرات الأبحاث الرصينة، في مختلف مظاهر المعرفة وفنونها، علاوة على فضله في إثراء الحقل الإعلامي كتابة، وإذاعة، وبثاً، مُستخلصاً أنه يكفى هذا المفكر الرائد فخراً أنه صاحب تلك المجلدات الضخمة التي كُتبت عن الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية.

ويصفه تلميذه الباحث الدكتور عبد الرزاق قسوم، بأنه فيلسوف المعانى الذي يهزج في بلاغة منطقية دقيقة وعميقة بين الفلسفة والأدب، وينحت بصياغة فقهية ثمينة، وبراعة لفظية أمينة بين المبنى والمعنى، ويتساءل الدكتور قسوم: «بأي الكلمات أصفه؟ لأفيه حقه من الموضوعية، بعيداً عن الذاتية التي ينبذها، وعن العاطفية، والمحسوبية التي نرفضها، أأصفه بالجبل في صلابة مواقفه وثبات مبادئه؟ أم أصفه بالنخلة في شموخه، وعلوه وخصوبة إنتاجه، وتسامحه مع مخالفيه؟ أم هل أقول عنه، بأنه البحر في موسوعية علمه، وسعة أفقه، وعمق مفاهيمه؟ يصعب أن تجد لأستاذنا عبد الله شريط، وصفاً جامعاً مانعاً يفي بخصائصه، وخصوصياته، فهو صيغة منتهى الأوصاف، وما ظنك بفيلسوف أخذ من الفلسفة منهاجاً فطبقه على كل اهتماماته

العقلية، وأخذ من الأدب المقفى، والمسجوع سلاسة اللغة، وعذوبة الأسلوب، ومسحة الجمال، فانعكس كل ذلك على لغته الشاعرية والفلسفية.كما أخذ من الحكمة، والتسامح، والجدل بالتي هي أحسن، فسال ذلك على منهجه في الاختلاف، فكان عنده أدب الخلاف، الذي تحلى به أئمة الفقه، كما نلمس ذلك عند الإمام الشافعي: «رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب»، ذلك هو أستاذي-عبد الله شريط- مثقف تعددت أصول مواهبه، وتلونت ينابيع عبقريته، أديب، وفيلسوف، وصحافي، وعالم اجتماع، وفقيه ديني، وإن يتلمس فتواه عند كل من الجاحظ، وابن خلدون وحتى أوغست كونت، عندما يتعلق الأمر بأفقية المجتمع، ونوازل التخلف، ولك أن تجمع -في شكل واحد-مجموع هذه الاهتمامات»(١٦).

وعن شبهادة المفكر الدكتور أبي عمران الشيخ؛ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، فقد استعاد من خلالها ذكرياته مع المفكر الراحل بقوله «أول معرفتى بالدكتور عبد الله شريط كانت في قسم الفلسفة الإسلامية بجامعة الجزائر، حيث درسنا معاً، وأهم ما كان يُعجبني في الزميل المحترم هو النكتة الخفيفة، إذ كنا في قسم الفلسفة لا نبدأ التدريس إلا إذا التقينا على نكتة، وأول نشاط فكرى قمنا به في قسم الفلسفة بمساعدة وزارة الإعلام والثقافة، هو مهرجان ابن رشد سنة:١٩٧٨م، وكان هذا النشاط في القمة، وكان في كل هذا وجود الدكتور عبد الله شريط الذي نعتبره العميد، لقد كُنا ثمرة فريق تربط بيننا أشياء قوية:حب الوطن، والدين الصحيح، ونشر الثقافة، والنهوض بثقافتنا الوطنية، وإظهار الجزائر في المحافل الدولية، وقد شاركتُ معه أحياناً في نشاطات بمنظمة اليونسكو،

وأحياناً في حوارات بالجامعة التونسية، وغيرها من الجامعات، فكنا فريقاً متيناً مُتضامناً، فكل واحد منا له شخصيته الخاصة، والمميزة»(١٧).

وأما شيخ المؤرخين الجزائريين؛ العلامة الدكتور أبو القاسم سعد الله، فيرى في شهادته أن الدكتور عبد الله شريط تميز بشخصية رزينة هادئة، وعُرف بتواضعه الجم، وقد كان مُتوازناً في آرائه، وقد غلبت العقائة على تفكيره كونه أستاذاً للفلسفة، فكان يتدخل في الندوات الفكرية، والمؤتمرات العلمية، ولا يتحمس لرأيه، ويشير الدكتور سعد الله إلى أنه طوال مسيرته وقف مسانداً وراداً على المخالفين أو المترددين، وأسهم في الرد على من اعتقد أنهم أساؤوا للمنظومة التربوية، وكذلك فعل في مسألة فلسطين، والقضايا العربية الأخرى حيث يلبس شريط عباءة الوطنى الغيور الذي عناه محمد العيد آل خليفة حين خاطب المترددين بين الاندماج والانفصال عن فرنسا بقوله: قف حيث شعبك مهما كان موقفه ٠٠٠٠، كما عارض دعاة البربرية والتزم الخط الرسمى حولها، وقد كان وطنياً مُلتزماً بوحدة الوطن وثوابته، وقد عكست مؤلفاته، وأحاديثه نمط تفكيره، ووفقاً لرؤية الدكتور أبو القاسم سعد الله فعبد الله شريط ليس فيلسوفاً بالمعنى النقدى، ولكنه عالم أخلاق واجتماع، والمتأمل في خط سيره الفكري يجده مُلاحظاً واصفاً أكثر منه مؤسساً لنظرية، وهو يعدُ رائداً لجيل من الباحثين في مجال التربية السياسية، وبناء الشخصية الإنسانية، وقد اختتم الدكتور سعد الله شهادته بإشارته إلى أن عبد الله شريط قد ملاً عصره بالكتابة في الصحافة، والتدريس بالجامعة، والحديث في الإعلام المسموع والمرئي، والمشاركة في أكثر من مجال اجتماعي وثقافي،

وهكذا فقد ترك بصماته على مرحلة طويلة من تاريخ الجزائر، وسيذكر الناس شخصيته الهادئة الرصينة، ونقاشه الصريح والجريء مع أصدقائه، وحتى مع الذين لا يتفقون معه في المشرب، كما سيذكرون تواضعه الكبير، وتقبله للنقد والرأي الأخر.

شهادة أخرى للمفكر، والمناضل السياسي الكبير عبد الحميد مهرى؛الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، ركز فيها على الجانب النضالي في شخصية عبد الله شريط، حيث يذكر أن عبد الله شريط كان واحداً من المناضلين الكبار، دخل ميدان الإعلام منذ شبابه، وكان يحرص على اللقاء بالمناضلين الجزائريين في التنظيمات السرية لحزب الشعب الجزائري في تونس، كما كان مُداوماً على الحضور في لجنة الإعلام السرية، وقد اتسم بخُلق سام، وتواضع جم، ويذكر عبد الحميد مهري أن عمل المفكر عبد الله شريط كان يتركز على تحرير المقالات عن الجزائر، وعن الأوضاع الجزائرية في تلك المرحلة، وقد تولى التكفل بمراجعة وتصحيح المقالات التى يكتبها المناضلون الجزائريون في الصحافة التونسية «وكان عمله في جريدة الصباح، وفي معرض الصحافة بصفة خاصة بمثابة باب مفتوح للقضية الجزائرية، والعربية بصفة عامة، وكان يطلع، ويُلخص كل ما يصدر في العالم عن المنطقة العربية، وعن الجزائر، ويقدمها إلى القراء في لغة عربية متينة، وممتازة فى قالب فرض نفسه على اليومية التونسية، وأصبح الناس يشترون جريدة الصباح، وبالأخص معرض الصحافة، لقد كان مُناضلاً صامتاً، قدم العديد من الخدمات، واستمر عطاؤه أثناء الثورة

عبد الله شريط المفكر الرائد والفيلسوف المناضل

فى جريدة المجاهد، وفى منشورات الثورة، كما كان حريصاً على تقديم صورة مُشرقة عن الحزائر »(١٨).

ويذكر الأستاذ الأمين بشيشى؛النائب الأول لرئيس المجمع العربى للموسيقى لجامعة الدول العربية، والمدير العام للإذاعة الوطنية الجزائرية، ووزير الاتصال سابقا أن الدكتور عبد الله شريط كان يتمتع بدبلوماسية كبيرة، وتكاد تكون دبلوماسية غريزية، وآنية فيه، وقد عُرف بخفة ظله رغم وزنه الفكرى، فهو صاحب نكتة، وكان دائماً حريصاً على توجيه زملائه، وأصدقائه، ويمدهم بما لديه من حنكة، وما لديه من صبر، سواءً قبل العهد الأول قبل تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة، أم بعدها، وهذا ما جعله يحظى بمحبة وتقدير الجميع، كما أشار الأستاذ بشيشي في شهادته أن الدكتور شريط هو الذي كان يكتب التعليقات السياسية التي كان يذيعها الإعلامي الجزائري المعروف عيسى مسعودي، وقد كان لها تأثير كبير في نفوس الجزائريين، وباقى الشعوب العربية.

وعن منهجه في التدريس، وفي تقديم البرامج الإذاعية يشير تلميذه الناقد الدكتور أحمد منور في شهادته إلى أن عبد الله شريط «هو الشخص الذي استدعى طريقة جد تربوية مهمة، وهي الطريقة السوقراطية، فقد اتبع فكرة الحوار، الأخذ، والرد، وطرح الأسئلة ثم الإجابة عنها، ولمدة سنوات طويلة، وهو يُقدم برنامجاً في الإذاعة بهذا الشكل، فالحقيقة أن هذه الطريقة المبتكرة نالت إعجاب الجميع، لكن لما دخلنا إلى الجامعة في نهاية الستينيات، وبداية السبعينيات اكتشفنا الأستاذ عبدالله شريط من جانب آخر، وهو الجانب

الفكرى، والجانب الفلسفى، وأقول إنه الأستاذ الذي أفهمنا الفلسفة، وأفهمنا النظريات التي كُنا نخافها، ونخشاها، ونعتبرها غامضة، وصعبة، ومُعقدة. كانت له طريقته الخاصة في إيصال هذه الأفكار، وأستطيع أن أفسر هذا بأن الأستاذ شريط لم يكن أستاذاً للفلسفة فقط، كان متعدد الجوانب، كان أديباً ويشهد على هذا الجانب كتاباته في المقالة، فهو يعتبر من أهم الرجال الذين كتبوا المقالة الصحفية عندنا في الجزائر، ويدل على ذلك ديوانه الشعرى الذي سماه «الرماد »حيث اكتشفناه شاعراً مُتحكماً في قوافي الشعر، وكان باستطاعته أن يكون اسماً كبيراً لو استمر في هذا المجال، وقد كان الأستاذ شريط يُحدثناً كثيراً عن الأدباء، مثل:الجاحظ، ويحدثنا عن ابن خلدون، وعن مختلف المفكرين العرب والمسلمين، رغم أن البرنامج كان حول الفلسفة اليونانية، والأوروبية، لكنه كان يستطرد، وكانت استطراداته من أحسن ما يُقدم لنا»(١٩).

ويقول عنه الروائي الدكتور أمين الزاوى؛ المدير العام السابق للمكتبة الوطنية الجزائرية: «هو من أهرامات الثقافة، والفكر في الجزائر، وهو من أدَّب الفلسفة، وأخلق الإذاعة، فقد أدب، وثقف، أخلق الإذاعة والجامعة، والحوارات والندوات التي كان يُنشطها، وحلقاته التي كانت تُذاع في الإذاعة الوطنية، هي وثيقة في المجتمع الجزائري، وفي الدولة الجزائرية، وفي دهنيات المجتمع الجزائري، وأخلاق المجتمع الجزائري، وفي طريقة الحوار الجزائري، فقد ثقف السياسة، وثقف الجامعة، لأنه كان أديباً، وكان في الجامعة دائماً مُحاوراً، كانت الجامعة معالمه، وكانت الجامعة عنده من زجاج، فهي

مفتوحة على المجتمع، ومفتوحة على الثقافة، ومفتوحة على الإعلام، وهو صاحب ديوان الرماد الذي احتفلت به مجلة «الآداب»، وهي من أكبر المجلات في العالم العربي، وأعتقد أنه هو الذي جمع بين الفلسفة، والآداب، فكان شبيها إلى حد كبير بأبي العلاء المعري» (٢٠).

#### فذلكة:

لقد كان أستاذنا العلامة الدكتور عبد الله شريط أحد عمالقة الفكر في الوطن العربي، ترك بصمات خالدة في تاريخ الفكر الجزائري والعربي، إنه مفكر من طراز الفاتحين في عالم المعرفة، صاحب فكر شامل، عُرف بجرأته وشجاعته في إبداء آرائه، وبعممه في طرح، وتحليل المفاهيم، ولم يكن يكتفي بمناقشة الإشكالات، وعرضها، بل تُلفيه يبحث لها عن حلول ناجعة، وشافية من وجهة منطقية، جمع بين الفكر، والفلسفة، والأدب، والتاريخ، والإبداع، وجميع الميادين التي طرقها الدكتور شريط لم يكن يلج أبوابها من باب التقليد، بل كان مُجدداً، تميز بثراء عطائه «رصد الواقع الثقافي في الجزائر بعد الاستقلال، فخاض معركة التعريب برؤية مثقف، أراد أن يكون فاعلاً، وكان له ذلك، ناظر رجالاً عاصروه في الفكر والاهتمام، وأحيا معهم نقاشاً لا يزال إلى اليوم متصلاً، لأن الفكر لا يموت، بل يتجدد، عرج على الكثير من القضايا ذات الأولوية الفكرية، بدءاً بالتعريب إلى إصلاح الجامعة، والمدرسة، إلى الثقافة باعتبارها تنمية بشرية هامة، تميز أستاذنا الراحل بتلك الإيجابية الشجاعة التي هى علامة من علامات عمالقة الفكر، لقد ظل طوال مشواره يؤكد على ضرورة حماية الثقافة الوطنية العربية في الجزائر، فعروبة الجزائر

راسخة على مدى التاريخ، والثقافة الوطنية هي المرجع الرئيس، والأساس، ووفقاً لرؤيته فأفكار التخريب، والاستلاب الحضاري تمسخ هوية الفرد، وتُحيله إلى علامات استفهام بشرية كبيرة»(٢١). وعن الجانب الأخلاقي والحضاري في شخصية الدكتور شريط، فقد كان أنموذجاً فريداً في الحوار الحضاري والعقلاني، وهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى طبيعته الهادئة، وقوة منطقه، وسعة معرفته، وعمق ثقافته، كما عُرف برحابة صدره، وتواضعه الجم، وتسامحه الكبير، فعلى الرغم من المعركة الفكرية الكبيرة التي خاضها مع المفكر مصطفى الأشرف، بيد أنه كان يُوصى طلبته بقراءة كتبه والاستفادة منها، ولم يتناوله بالقدح أمام طلابه، وأصدقائه، وهذا ما نلمسه في مسيرة الدكتور شريط ككل مع عامة الناس، وعندما تُجالسه فإنك تكتشف عظمة ذلك الرجل، حيث إنه يروى لك قصصاً، ونوادر مفصلة، ومتنوعة، ويثير قضايا فكرية معمقة، بيد أنه يعرضها عليك بطريقة سردية جذابة ودقيقة تستلب اهتمامك، وتجعلك لا تمل من حديثه أبداً، وهذا ما نُلفيه في طريقته المتميزة في التعليم، فهو يسرد المعلومات على طلابه بطريقة مشوقة، تأخذ بألبابهم، وتشغفهم بالمادة، وهذا ما جعل طُلابه مُحبين وأوفياء له حيثما لاقوه، فكثيراً ما تلمحه واقفاً مع مجموعة من طلابه القُدامي، الذين كلما رأوه هرعوا لإيقافه، والحديث معه، وأبدوا استعدادهم لأداء أية خدمة، وكثيراً ما يستعيذون معه ذكرياتهم، ويذكرونه بمواقف طريفة، وجليلة وقعت لهم معه، ولا تُلفى في شخصيته تناقضاً بين الجدية والانضباط، والمُزاح، والفُكاهة، وهذا ما اكتشفه

جميع من خامره، فيخبر روح المرح والدعابة

ذلكم هو العلامة الجليل عبد الله شريط، مفكر من الجزائر، ستظل أفكاره، ورؤاه صداحة، ومملوءة بمعاني التغيير، واستشراف المستقبل الأفضل، قضى حياته فيلسوفاً مناضلاً مع الفلاسفة، ومفكراً رائداً مع رواد الفكر العربي، ومُجاهداً في ساحات الوغى ضد الاستعمار الفرنسي بالسلاح، والقلم، ظل طوال مسيرته مُتنسكاً في محاريب العلم، والمعرفة، كانت حياته حياة جد، وبحث، وكفاح، وقد ترك لنا مؤلفات هامة ستبقى الأجيال العربية تستنير بمضامينها، فهي شاهدة على مراحل زاهرة من تاريخ الفكر العربي.

#### الهوامش:

- ١- يُنظر كلمة وزير المجاهدين الجزائريين:محمد شريف عباس التي ألقاها في اليوم التكريمي للدكتور عبد الله شريط بالمكتبة الوطنية الجزائرية، مجلة الكتاب، عدد:۲۰، ۲۰۰۵ م، ص:۳۸.
- ٢- د.محمد العربى ولد خليفة: عبد الله شريط: المفكر والمناضل الحر بأقلام نخبة من معاصريه وتلاميذه، جريدة صوت الأحرار، العدد: ۲۷۸۰، ۱۸ جويلية ۲۰۱۰م، ص:۱۱.
- ٣- يُنظر كلمة الدكتور عبد الله شريط يوم تكريمه بالمجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، نقلاً عن الدكتور محمد العربى ولد خليفة:عبد الله شريط المفكر والمناضل الحر بأقلام نخبة من معاصريه وتلاميذه، جريدة الشعب:العدد:١٥٢٤٢، ١٧ جويلية ٢٠١٠م، ص:١١.
- ٤- يُنظر تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لكتاب: «الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية»للدكتور عبد الله شريط، منشورات وزارة المجاهدين بالجزائر، ج:١٠، نقلاً عن مجلة الكتاب، عدد: ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵م، ص: ۳۷.
- ٥- قراءة في موسوعة: «الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية»للدكتور عبد الله شريط، مجلة الكتاب، عدد:٠٢، ۲۰۰۵م، ص:۳۷–۳۸.

- ٦- يُنظر كلمة الدكتور عبد الله شريط يوم تكريمه بالمجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، نقلاً عن الدكتور محمد العربي ولد خليفة:عبد الله شريط المفكر والمناضل الحر بأقلام نخبة من معاصريه وتلاميذه، المصدر السابق،
- ٧- د.عبد الله شريط:من واقع الثقافة الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د، ت، ص:٥-٦.
- ٨- د.عبد الله شريط:نظرية حول سياسة التعليم والتعريب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د، ت، ص:٦.
  - ٩- د.عبد الله شريط:المصدر نفسه، ص:٠٨.
- ١٠- د.عبد الله شريط:من أجل سعادة الإنسان، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د، ت، ص:٨-٩.
- ١١- د.عبد الله شريط:أخلاقيات غربيّة في الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، د، ت، ص:٨-١٠.
  - ١٢ د.عبد الله شريط:المصدر نفسه، ص:٧.
    - ١٣- المصدر نفسه، ص:٥ وما بعدها.
- ١٤- شهادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة، يُنظر جريدة الشعب، العدد: ١٥٢٤، ١٤ جويلية ٢٠١٠م، ص:٧٠.
- ١٥- محمد.ب:عبد الله شريط:وسام تقدير لعمر من النضال والعطاء الفكري، جريدة المساء، القسم الثقافي، ۲۲دیسمبر۲۰۰۲م، ص:۳۰۰
- ١٦- شهادة الدكتور عبد الرزاق قسوم، يُنظر جريدة صوت الأحرار، العدد: ۳۷۸۰، ۱۸ جويلية ۲۰۱۰م، ص: ۱۱.
- ١٧ شهادة الدكتور أبو عمران الشيخ: يُنظر جريدة صوت الأحرار، العدد:٣٧٧٩، ١٧ جويلية٢٠١٠م، ص:١١.
- ١٨- شهادة المناضل والسياسي عبد الحميد مهري، يُنظر جريدة صوت الأحرار، العدد:٣٧٧٩، ١٧ جويلية٢٠١٠م،
- ١٩- شهادة الدكتور أحمد منور، يُنظر جريدة الشعب، العدد:١٥٢٤٢، ١٧ جويلية ٢٠١٠م، ص:١١.
- ٢٠- شهادة الدكتور أمين الزاوى، المصدر نفسه، والصفحة
- ٢١- د.محمد العربي ولد خليفة:المصدر السابق، والصفحة نفسها.

# «طرائق الإنشاء العندسي في خانات حلب خلال العصر المملوكي»

الدكتورة المهندسة وفاء النعسان

مدرسة الدراسات العليا في قسم تاريخ العلوم التطبيقية وعلم الآثار معهد التراث العلمي العربي، جامعة حلب

### ۱ - مقدمة:

إن مدينة حلب من المدن العربية ذات النشاط التجاري والحرفي، تميزت به منذ القدم على المستويين المحلى والعالمي، بحكم الموقع الجغرافي والتجاري الذي يربط بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، مما أكسب هذه المدينة طابعاً تجارياً وحرفياً، ودفع إلى إنشاء الكثير من المنشآت التجارية، وأصبحت عنصراً أساسياً في تكوين المدينة التراثية.

> احتلت المنشآت التجارية بجميع أشكالها (قيساريات، خانات، وأسعواق)، قلب المدينة القديمة، ولعبت دوراً مهماً في حياة المدينة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

حضنت مدينة حلب عدداً كبيراً من الخانات المملوكية كباقى المدن العربية الأخرى (دمشق، القاهرة، تونس، فاس، و بغداد ....). وكانت الخانات بجميع مراحلها مكانأ لممارسة العمل الحرفى والتجاري، وكان تخطيطها ضمن المدينة يحقق موقعاً وتصميماً آمناً لإنتاج وحفظ البضائع الثمينة إضافة إلى دورها السكنى.

# ٢ - أهمية البحث:

إن لهذا البحث أهمية في أنه خطوة في ترسيخ المعلومات العلمية في مجال الإنشاء الهندسي لعمارة

الخانات في مدينة حلب التي تعود إلى العهد المملوكي والتي ستطابق فيها المعلومات الواردة في الكتب التراثية التي تتناول خانات العصر المملوكي مع الوضع الراهن، آخذة بعين الاعتبار نوعية مواد البناء وطرائق تنفيذها. كما تنبع أهمية هذا البحث من أهمية المحافظة على عمارة خانات حلب، وخاصة أن كثيراً من هذه الخانات أصبح بحاجة إلى الترميم والإصلاح، بعد تدهور هذا التراث الثمين، والذي بدأ يبرز بحدة ويخلق مشكلة محلية ودولية.

الموضوع المطروح هو جديد في مضمونه وسيؤمن للمكتبة العربية والإسلامية دراسة نظرية موضوعية عن طرائق الإنشاءات الهندسية العربية الإسلامية التي استخدمت في بناء الخانات بحلب خلال العصر المملوكي.

## ٣ - الهدف من البحث:

#### يهدف البحث إلى ما يلي:

- الإشارة إلى أهمية الدور الحضاري الذي لعبته مدينة حلب عموماً والخانات خصوصاً، كمراكز للتبادل الاقتصادى والثقافي، وقدرة هذه المراكز على مواصلة هذا الدور في الحاضر والمستقبل.
- توثيق المنشآت التراثية (خانات حلب ) التي لا تزال باقية حتى الآن والتي تعود للعصر المملوكي، وذلك بواسطة دراسات مكتبية وميدانية.
- دراسة تحليلية لخانات حلب التي تعود للعصر المملوكي، وذلك بالعودة للمصادر والمراجع التاريخية للتحقق من وجود هذه المباني ومقارنتها مع الوضع الراهن.
- دراسة التقنيات الهندسية للخانات المملوكية، ومعرفة مواد بنائها وطرائق تنفيذها، ومعرفة مقترحات ترميمها للحفاظ عليها.

إن هذا العمل يتطلب دراسة تمهيدية تاريخية مختصرة عن العصر المملوكي، وعن خصائص العمارة الإنشائية في ذلك العصر، ودراسة بدايات ظهور هذه الخانات مع دراسة البنيان الحجرى لها، إضافة إلى معرفة نوعية وخصائص مواد البناء المستخدمة، ومعرفة طرائق الإنشاء المستخدمة في تنفيذها. وبعد انتهاء عملية التوثيق والدراسة التحليلية لتلك الخانات، يمكننا عندها معرفة الوسائل التدعيمية المطلوبة لترميمها بغية المحافظة عليها.

## ٤ - حلب مدينة تجارية:

كانت مدينة حلب حاضرة مزدهرة منذ الألف

الثالث قبل الميلاد، وبقيت ذات مكانة مهمة على مر القرون من خلال موقعها الاستراتيجي على ملتقى الطرق التجارية بين الشرق والغرب، الأمر الذى جعلها تقوم بدور مميز في تاريخ المنطقة منذ الممالك الأكادية والعمورية وحتى الآن، ولذلك فقد جعلها العموريون عاصمة لمملكتهم الواسعة (يمحاض) في القرن الثامن عشر قبل الميلاد.

استمرت أهمية مدينة حلب التجارية بعد الفتح الإسلامي، فقد كانت إحدى أهم محطات طريق الحرير القادم من الصين إلى أوربا، مما أكسبها أهمية كبيرة من الناحية التجارية والصناعية، وفي العهد المملوكي أصبحت مركزاً مهماً من مراكز تجارة البحر الأبيض المتوسط العالمية، إذ كان يأتى إليها تجار البندقية لشراء الفستق والقطن والعقاقير الطبية، كما صارت سوقاً كبرى لأقمشة الحرير، ولازال في حلب خان يحمل اسم (خان البنادقة ) وآخر يحمل اسم (خان الحرير)، وهذان من عشرات الخانات التجارية القديمة المنتشرة في أسواق المدينة والتي لا تزال تقوم بدورها التجاري حتى اليوم، وفي العهد العثماني أصبحت مركزاً للتجارة المتجهة إلى استانبول، ومنذ أواخر القرن السادس عشر أصبحت لحلب علاقات تجارية مهمة مع فرنسا وانكلترا وهولندا ومن هنا انتقلت إليها أنماط العمارة الأوربية.

كما تعد مدينة حلب واحدة من المدن التي لها شهرة كبيرة، وباع طويل في مجال العمل الاقتصادى ومفرداته، فالتاريخ يقدم لنا جملة معطيات بالغة الأهمية حول اقتصاديات حلب فهذه المدينة كانت تعد سوقاً عالميةً، ومركزاً تجارياً دولياً بكل المقاييس الاقتصادية، لذلك أورد المؤرخون والرحالة العرب والأجانب أرقاما

مق الان

وإحصائيات تدل بشكل واضح على كبر حجم العمل التجاري وضخامته في مدينة حلب. ومن ذلك ما أورده المستشرق الإنكليزي فرنسيس تشنسي، إنه في أحد السنين بلغ مجموع الجمال التي خرجت من حلب باتجاه الأناضول والعراق أكثر من خمسين ألف جَمل، تحمل البضائع من مختلف الأشكال والأنواع، عدا القوافل الأخرى التي كانت تتجه إلى بلاد الشام. ووصف زائر إنكليزي (هو رالف فيش عام ١٥٨٣م) حلب، فقال: «بأنها السوق الرئيسي لكل الشرق»، وقال واندولو قنصل البندقية في حلب عام ١٥٩٩م): «حلب الهند الصغيرة بخاناتها الواسعة وتجارها الأغنياء ومبانيها الجميلة».

وهكذا فإن مدينة حلب قد تركت انطباعاً لدى كل زوارها وخاصة الأوربيين الذين دهشوا لتنوع اللغات التي سمعوها ووفرة البضائع التي وجدوها في الأسلواق، وجمال الأزقة و البيوت والخانات المشرقة (۱).

كما تعتبر حلب مدينة تجارية قديمة، ولها أهمية كبيرة بسبب موقعها الإستراتيجي الهام، لأنها كانت تربط بين شرق وغرب بلاد الشام، لذلك ازدهرت الخانات في حلب خاصة في العهد المملوكي، وازدادت هذه الأهمية في العهد العثماني، بسبب موقع حلب على طرق التجارة العالمية آنذاك، الأمر الذي ساعد على التبادلات التجارية بين الأقطار الخاضعة لهذه السلطنة، والبعيدة عنها حتى بلاد الصين.

ومدينة حلب تتميز بمكانة جغرافية ذات أهمية عظيمة لوقوعها على نقطة تقاطع طرق دولية من ناحية ولما هيأه لها مركزها الطبيعي من طبيعة خلابة ومكانة مرموقة من ناحية أخرى

فهي مفتاح التجارة داخل آسيا، وهذا ما دعاها لإنشاء الخانات، لإيواء التجار والرواد الوافدين لغايات عديدة أهمها و أبرزها التجارة، ففيها غرف تعد لمبيتهم، وأماكن لإيواء دوابهم ورواحلهم، ومستودعات لحفظ بضائعهم.

إننا عندما نتحدث عن الاقتصاد فمن البديهي أن نحدد الإطار المكاني لممارسة الحياة الاقتصادية وهي هنا الأسواق والخانات. وسوف يتركز البحث هنا حول خانات حلب، وأهميتها ومعناها والدور الذي قامت به وما آلت إليه. خاصة خانات العصر المملوكي موضوع البحث.

# ٥ - الخان في التراث العلمي العربي:

ظهر هذا النوع من العمارة خلال الإمبراطورية الرومانية، وعلى طول طريق نهر الفرات المتجه إلى الشرق، ثم تطور في العصور الوسطى ليأخذ حيزاً من العمارة الإسلامية في عهد المماليك، ومن ثم العثمانيون الذين قاموا بإنشاء عدد من الخانات المهمة في الوطن العربي، ومنها حلب لما لها من أهمية تجارية.

تعود الخانات في نشأتها إلى عهود قديمة ولعل بداية ظهورها كانت انطلاقاً من إقامة الآبار، وما حولها من سياج على طريق القوافل، ثم تطورت مشكلة بناء ضخم من الحجر أو الآجر يغلق بباب كبير من الحديد يحوي أحياناً على باب صغير (باب الخوخة)، يظهر من الخارج كأنه حصن منيع له باحة داخلية كبيرة مكشوفة، فيها غالباً حوض ماء، وقد يتألف الخان من طابقين في الطابق الأرضي مخازن ومستودعات، وفوقه طابق للإقامة، واستخدم في بعض الأحيان جزء منه لإقامة القنصل.

وكثيرا ما كانت تزود بدواب الصدقة التي تعطى لكل من نفقت دابته أثناء السفر. كما أقيمت داخل المدن وعلى أطرافها أيضا فكان لها دورها الهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ففيها كان يلتقى التجار يتبادلون السلع، ويتقابل المسافرون فيتبادلون الأخبار والقصص، ويجتمع فيها العلماء المسافرون من بلد لآخر، فتكون أحاديثهم عن شؤون الدين والعلم.

عرفت الخانات في العصور الإسلامية الأولى، ولعل أقدم خان أنشئ في العهد الإسلامي، هو الخان الذي بناه الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك عام (۱۰۹ هـ / ۷۲۸م)، على مقربة من قصر الحير الغربي في البادية السورية(٢)، وقد ازدهرت الخانات في العهد المملوكي، لكن العناية الخاصة بالخانات والأسمواق كانت في العهد العثماني، وذلك بسبب توسع وازدياد المبادلات التجارية بين الأقطار الخاضعة للإمبراطورية العثمانية.

تعددت آراء الباحثين والمؤرخين في أصل كلمة الخان، وذهبوا مذاهب شتى فيها، فبعضهم يجدها كلمة فارسية أو تركية (٢) و(٤) وتعنى بالفارسية الحانوت، ومنهم من قال أنها تعني الحانوت أو المتجر أو منزل المسافرين، فهو قد يحتوي أسرة كبيرة أو عشيرة بفروعها، ومنها اشتقت كلمة خانة وتعني منزل الإنسان، وبلغة اليوم الحي الذي ينتسب إليه، وسجلت ولادته فيه ثم تفرعت الكلمة إلى الرئيس الكبير مثل كلمة جنكيز خان.

وترادف كلمة الخان أيضاً الوكالة، وهو اللفظ الذي أطلق على الخان في مصر، والقيسارية وهي بناء أصغر من بناء الخان وقد تخصصت باحتوائها على إحدى المهن، يقول الأسدى في موسوعته «

وسمى هذا المنزل بالخان لأنه يبنيه الخان أعنى الملك، كما سميت بعده القيسارية، لأنها منسوبة إلى القياصرة فهي دون الخان».

وكلمة خان أصلها أرامي حيث يطلق على الدكّان والمخدع، وتعنى بالتركية دار العمل والتجارة. كما تعنى الأمير أو السيد، حيث لقب به سلاطين تركستان (٥). وأطلق على محطات القوافل التجارية، كما أطلق على الدار التي يسكنها التجار(٦)، وقد ذكر آدم متز بأن الخانات تعنى المخازن الكبرى، فقد سميت في أواسط آسيا تيما وتعنى المخزن الكبير (٧).

# ٥ - ١ - أنواع الخانات:

## ه -١ - ١- الخانات خارج المدن:

وهى الخانات الموجودة على طرق السفر القاحلة والغاية منها هي إيواء التجار المسافرين عبر الصحراء والمنهكين من طول رحلتهم، لذا يضطرون للمبيت في هذه الخانات المنتشرة عبر الطرق الممتدة بين المدن ليحافظوا على أنفسهم وبضائعهم من اللصوص وقطاع الطرق، وهذه الخانات تكون محصنة وطبيعة تصميمها تهتم بإيواء المسافرين ودوابهم وبضائعهم والحرص على أمنهم، دون الاهتمام بحوانيت عرض البضائع، ومن هذه الخانات، خان العسل وخان شيخون وخان السبل وغيرها الكثير من الخانات المنتشرة على طول طرق السفر $^{(\Lambda)}$ .

بنيت الخانات خارج المدن وعلى الطرقات بينها لإيواء القوافل، ثم لم تلبث أن ظهرت وبأعداد كبيرة ضمن المدينة وأسواقها. وقد بنيت الخانات خارج المدن كما بنيت على أطراف المدينة كأماكن للاستراحة، والإقامة للقوافل

التي هدفها بلد آخر عندما تكون المدينة مغلقة، أو لمبيت الفعاليات التي تعيش على هامش المدينة، حيث وجدت هذه الخانات على الطرق التجارية القديمة إلا إنها انتعشت في العصر الإسلامي، وقد أقيمت لخلق مكان لإقامة المسافرين والتجار في الأماكن التي تتعرض لهجمات اللصوص، كما كانت أيضاً مركزاً لتبادل الأفكار ونشر العقائد. وكان ازدهار إنشاء الخانات في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي في كل من إيران وسورية والأناضول.

يتكون مبنى الخان من حجرات لإقامة المسافرين وأحياناً مع حمام، ويتألف المبنى من الداخل من مسقط مربع الشكل وصحن كبير يحتوى على بئر، ويحيط بالصحن في الطابق الأرضى غرف (مخازن) لحفظ وتخزين البضائع، بالإضافة إلى إسطبل خصص لكل نوع من الحيوانات مكاناً خاصاً به (٩). ويلحق في وسط الصحن مسجد أو مصلى (١٠٠)، وأقدم مثال على ذلك هو خان العطشان الموجود في العراق، حيث أرخه كريزويل(١١١) سنة (١٦١هــ/٧٧٨م). بينما أرخه أرنست كونل(١٢) بمنتصف القرن (٧هـ/ ١٣م). كذلك وجدت خانات بدون أحواش داخلية أقيمت في المناطق الباردة، وهي عبارة عن صالة تتكون من عدة أروقة بها عقود محمولة على أعمدة أو دعائم، لها فتحات علوية، وقد عرف أهل الشام هذه المنشآت باسم الخان قبل القرن الخامس الهجرى على حد قول ابن بطوطة وابن جبير (١٢)، و قد استخدمت هذه الخانات على هيئة حصون أيام السلم كمحطات للقوافل التجارية، والبريد وحمايتهم من غارات اللصوص، بينما استخدمت أيام الحرب أربطة لإقامة المجاهدين فيها(١٤).

#### ه -١ - ٣- الخانات المبنية على أطراف المدينة:

ارتبط هذا النوع من الخانات بطبيعة الفعاليات الاقتصادية التي تتم في الخان، فغالبا ما تكون هذه الفعاليات مرتبطة بالقرى والأرياف، كالخضار والفواكه والحبوب والأغنام، لذلك تحتم وجودها على أطراف المدينة لسهولة الحركة منها واليها ولمنع الضوضاء المزعجة التى يسببها الباعة للجوار وهم ينادون ويدعون المارة لشراء بضائعهم المتنوعة.

وهذه الخانات ذات تصميم يختلف عن خانات وسط المدينة، إذ تخلو من غرف المبيت لأن القادم إليها يعود إلى قريته القريبة في نهاية اليوم، ومن هذه الخانات (خان السبيل، خان اوج خان ) والتي تقع خارج أسوار المدينة مباشرة .

## ه -١ - ٣- الخانات داخل المدينة:

وهي أرقى أنواع الخانات لإنشائها في مركز الحركة التجارية للمدينة، فالنشاط الاقتصادي ينتظم في حلقات تزداد اتساعا حول المركز تبعا للأهمية، وفي المركز تزداد التخصصية للفعاليات الاقتصادية، وتنتشر في هذه الخانات التجارة الدولية كالتوابل والبن والأقمشة والصابون والعطور وغيرها، وبسبب هذه الخاصية نجد بعض الخانات التي تحمل اسم المادة المتوفرة والمختصة فيها، مثل خان الصابون، وخان القطن، وخان العطارين، وخان الحرير، وخان النحاسين، وغيرها، أو أن يحمل الخان اسم الوالى أو السلطان الذي أمر ببنائه مثل خان خاير بك، وخان كورت بك، وغيرها من الخانات الأخرى.

انتشرت الخانات داخل المدينة، حيث استعملت الخانات كفنادق للتجار والمسافرين،

فالخان يتألف من باحة مركزية، ويحيط بها طابقين أرضى وعلوي، فالطابق الأرضي يضم غرفاً ومحلات تجارية وإسطبلات، أما الطابق العلوى فيضم غرفاً لتجارة وإقامة التجار والمسافرين(١٥)، وقد أطلق على الخان اسم صاحبه مثل خان قورت بك في حلب، وخان الخليلي في القاهرة. وفي كثير من الحالات يحمل الخان اسم السلعة المتخصص في بيعها، مثل خان الصابون في القاهرة والحرير في حلب، وغيرها من المدن الإسلامية، وبلغ عدد الخانات في دمشق خمسة في نهاية القرن الثامن الهجري / الرابع عشر ميلادي، وفي القرن العاشر الهجرى / السادس عشر ميلادى استعمال اسم خان بدلاً من الفندق والقيسارية (١٦١). وكانت بعض الخانات توصف بأنها حارة أوربية مغلقة (١٧). ويمكن القول أن كلمة خان تعنى المنشأة التجارية التي يأوى إليها التجار، ومن هذا نجد أن المقريزي يقول: أن الوكالة بمعنى الفنادق والخانات (١١٨)، كما كانت هذه المنشآت مركزاً اجتماعياً ثقافياً واقتصادياً نشطاً (۱۹)

وزاد عدد الخانات في مدينة حلب قديماً على مائة وخمسين خاناً منها للبيع وعشرين خاناً في أسواق المدينة، وتقسم هذه الخانات إلى خانات تعود إلى العصر المملوكي، مثال خان قورت بك وخان الصابون، وخان القصابية، وخانات تعود للعصر العثماني، كخان الجمرك والعلبية والوزير، وفي مدينة الشهباء عدد من الخانات الضخمة في سعتها والفخمة في بنائها القديم وفي تاريخها. وقد أخذ بعضها يندثر أو يتحول وظيفياً، أو يشوه استعمالاً، أو يضاف إليها أقسام جديدة لا تتناسب وبناء الخان من الوجهة المعمارية. وكتراث يجب المحافظة عليه.

وما زالت خانات حلب تحتفظ بقوة بنائها وجمال زخرفتها ورشاقة هندستها الرائعة، فهي بالأصل بنيت لتأمين الراحة للمسافرين، والسوق للبائعين الشارين، وسوف نقف عند أهمها ونعدد ما بقي اسمه في ذاكرتنا وفي حواري حلب القديمة.

وتحتوي حلب على أكثر من سبعين خاناً نذكر منها:

خان الجمرك – الصابون – الوزير – خاير بك – قورت بك – القصابية – القاضي – الحرير - البرتقال - النقر - النحاسين - العادلية -الحبال - الخيش - أبرك - الحاج موسى الساوى فركلوس أبو شعر - الهزابين - الأكنجى -الفاخورة - الحنة - أوج خان - الحوت -استنبول - الحواضرة - الباكية - القدس -البرغل – قرطبة – قرمان – البصل – الدبس - القولى - البيرقدار - الدجاشرة - القطن -البيض - الدوه لك - الكتان - البنادقة - الدرج - كنجو - باب المقام - السمك - المجنى - بنى صولة - السهيل - المركوبولي - التتن - السيدة – المرة – الجاكي – السبيل – الملقية – الجلبي – صلاحية – الجورة – الصوفى – الحزين – الحاج حسين – خزنة – العبسي – الفحم – الحاج موسى الأعوج – صلاحية – فنصة – الشيباني – درّاساني - حبّايا - الزعيم - أوج خان - محوك الحلواني - الأفندي - المشاطية - مرجى -الأكنجى – الصفصافة – مكتبى (٢٠).

ولإعطاء دراسة تفصيلية عن طرائق الإنشاء الهندسي في خانات حلب، اخترت خانات من مدينة حلب القديمة تعود إلى العصر المملوكي موضوع البحث.

# ٦ - طرائق الإنشاء الهندسي لعمارة الخانات المملوكية في حلب:

# ٦ - ١ - نبذة تاريخية عن العمارة المملوكية في حلب (٦٥٨-٩٢٢هـ/١٢٥٩):

غدت حلب ولاية مملوكية بعد انتهاء خطر المغول، وأبرز حكام هذه الفترة قايتباي الذي تميز باهتمامه بالعمران، وترك آثاراً عديدة.

دامت الفترة المملوكية لسورية قرابة ثلاثة قرون بین عامی (۱۵۸-۹۲۲هـ/۱۲۵۹-۱۵۱۹م)، وكانت دولة المماليك تحكم آنذاك مناطق واسعة من البلاد العربية تشمل مصر والشام والجزيرة واليمن والحجاز وليبيا (٢١)، وخلال هذه الفترة ازدهرت الحركة العمرانية والتجارية، حيث كانت المبانى صغيرة الحجم، وقل استعمال المخطط ذو الأواوين الأربعة المتعامدة حول الباحة، كما ألغى الصحن في بعض الأبنية أو سقف في البعض الآخر، وندر وجود الأروقة، وظهرت أبنية ومساجد سميت بالمعلقة، نظراً لارتفاعها عن سطح الأرض، وذلك للاستفادة من القسم السفلي من الواجهات واستخدامها كدكاكين. كذلك اهتم المماليك بالواجهات وزخرفتها بالأبلق والمزررات، كذلك شاع استخدام الشرافات أعلى الواجهات، إضافة إلى انتشار الرنوك المملوكية على مداخل المباني. كما فتحت الأبواب ضمن إيوان مرتفع أعلى من الواجهة، وزاد عدد الفتحات في الواجهات على شكل شبابيك مستطيلة، وشبابيك مستديرة في الطابق العلوي.

حافظت المبانى المملوكية في مدينة حلب على عناصر الإنشاء المملوكي فيها(٢٢)، أما من ناحية العناصر الإنشائية فقد بقيت الأسقف الجمالونية،

و الأقباء المعقودة والأقبية هي العنصر الشائع في التغطية، ونجد أحياناً قبتين متساويتين في الحجم على جانبي أبواب المباني، والقبة مؤلفة من الآجر، وغطيت بالكلسة من الداخل والخارج، وهذه صفة اتصفت بها مبانى مدينة دمشق، أما في مدينة حلب فقد بنيت القباب بالحجارة المنحوتة، أما طريقة الانتقال من المربع إلى الدائرة فلم تتغير وبقية الزوايا تملأ بالمقرنصات، والحنايا الركنية (التي تشبه المحاريب الصغيرة)، إضافة إلى المثلثات الكروية التي بقيت شائعة أكثر في مبانى مدينة حلب، أما الأقواس أو العقود فقد شاع العقد المدبب، إضافة إلى العقد الموتور، واستمر استخدام القوس المفصص (ثلاثى الفصوص)، بغرض التنويع والزخرفة، ونجده في واجهات المبانى والمآذن، كذلك استمر استخدام الأقواس العاتقة إلا أنها أصبحت قليلة الارتفاع، أما الأعمدة فقد شاع فيها استعمال التيجان المقرنصة. وندر استخدام التاج الكورنثى أو المتطور، كما شاع استخدام النصوص الكتابية على شكل شريط يستمر على طول الواجهة، إضافة إلى اللوحات المستطيلة، أو المربعة أو الدائرية التي تضم الزخارف الهندسية (المخرمات الهندسية من الجص والخشب)، كما شاع استخدام القاشاني، كذلك انتشرت الزخارف الكتابية (حيث شاع استخدام الخط الكوفي ضمن لوحة مربعة قطرية)، إضافة إلى الزخارف النباتية. كذلك استعملت المزررات الملونة على شكل مداميك أو حليات دائرية. كما ظهر الإكساء بالقاشاني والفسيفساء الرخامية. كما شاع استخدام الإطارات التي تحيط بعقود الأبواب، و العضادات البارزة في الواجهات. وبقيت المقرنصات تعلو بوابات المداخل كما في

العهد الأيوبي، إلا أن المقرنصات أصبحت أصغر. والمداميك الحجرية أصبحت أقل ارتفاعاً. كما أصبحت الواجهات الخارجية تضم نوافذ عديدة مستطيلة غالباً، ضمن تجاويف جداريه مرتفعة تنتهى في الأعلى بمقرنصات، وعلى الطرفين أعمدة صغيرة ملتحمة بالجدار مزخرفة بأشكال حلزونية أو ضفائر غالباً. كما اهتم المماليك بزخرفة الأخشاب، ونجد نماذج عنها في الجامع الأموي في حلب. كما أصبحت المآذن متعددة الأشكال ومزخرفة، وغلب الشكل المثمن في حلب، وظهر الشكل الأسطواني لأول مرة في حلب في جزء من مئذنة المهمندار، وفي جامع أوغلبك في باب الأحمر. واستمر استخدام القباب المخموسة ذات الرقبة من طابق واحد، أو طابقين، كما استخدمت العقود المتقاطعة المبنية من الحجر غير المشذب (الحجر الغشيم)، وغطيت بالكلسة الحلبية (أسقف الغمس)، وكذلك انتشرت الأسقف المستوية من الخشب المزخرف، كما شاع استخدام البلاطات

# ٦- ٢- نبذة تاريخية عن الخانات المملوكية في مدينة حلب:

المتشابكة من الرخام الملون.

إن أقدم الخانات الباقية في مدينة حلب تعود إلى العهد المملوكي، وتتكون هذه الخانات من طابقين يخصص الطابق العلوي لإقامة التجار، فهي كالفنادق ويضم عددا من الغرف ويخصص الطابق الأرضى لوضع البضائع وعرضها وإجراء الصفقات التجارية، ويتقدم الغرف في كلا الطابقين أروقة محمولة على ركائز.

كان تصميم الخان منذ العهد المملوكي يساعد في ممارسة التجارة، إذ تتوسط الخان بصورة

عامة باحة مستطيلة كبيرة، وتقوم المحلات حولها على مستويين، الأرضى والطابق الأول، تخترقها أروقة ذات أعمدة. ولقد استعملت غرف و قاعات الخان حسب موقعها ومساحتها، فالصغيرة منها في الطابق الأرضى، وقد جهزت بباب ونافذة أو نافذتين، استعملت كمكاتب تجارية أو مخازن أو لسكن التجار الأجانب، أما الغرف الأكبر فهي واسعة و قد حملت سقوفها على أعمدة. وقد استعملت في الطابق الأرضى اصطبلات أو مستودعات، وفي الطابق الأول قاعات استقبال، وفي وسط الباحة يوجد عادة جامع صغير و سبيل بجانبه.

من خانات العهد المملوكي في مدينة حلب نذكر منها: خان خاير بك (٢٢)، وخان القصابية (أبرك)، وخان الصابون، وخان أوج خان (العطشان)، وخان قورت بك (قرطبة)، وخان القاضى. يبين الشكل (١) توضع الخانات المملوكية (موضوع الدراسة) ضمن النسيج العمراني في مدينة حلب القديمة.

7 - ۲ - ۱ - خان الصابون: وسنأتى على دراسته بالتفصيل كأنموذج عن الخانات المملوكية في مدينة حلب وذلك لإيضاح الدراسة.

٦ - ٢- ٢- خان قورت بك (قرطبة): يقع في محلة سويقة على، داخل أسوار المدينة القديمة، شمال شرق قلعة حلب، ضمن المنطقة العقارية السابعة، حي الفرافرة، منطقة سويقة على، محضر رقم (١٤٨٨) (٢٤)، وهو من جملة أوقاف المدرسة الخسروية التي بنيت في بداية فترة حكم العثمانيين (٢٥٠)، يحده سوق الموازين من الشرق، ومن الجهة الشرقية مقهى بليط المعروف حاليا بمقهى البرتقال، وشارع السجن القديم المنطلق

ブスコ

من السبع بحرات، أما من الغرب والجنوب فيحده عدد من العقارات السكنية.

خان قورت بك اسمه الحالى خان قرطبة وتسميه العامة خان قرطباي (٢٦)، ومساحته (٣٨٠٠متراً مربعاً)، بناه في مطلع القرن السادس عشر الميلادي والى حلب قورت بك بن خسرو باشا الذي حكم المدينة عام (٩٣٨هـ / ١٥٣١م)(٢٧) بانى المدرسة الخسروية. ويعتبر خان قورت بك من أوقاف خسرو باشا (٢٨)، وهو خان سبق أن بدئ ببنائه عام (٨٩٩هـ/ ١٤٩٣م)، أيام الأمير ازدمر، يتألف الخان من ثلاثة أقسام، يوجد في داخله إيوان بالغ الارتفاع على جانبيه غرفتان لهما شباكان مزخرفان على الطريقة المملوكية المألوفة، وكأنه إيوان قصر. إن ريازة الخان وعناصره المعمارية والزخرفية والرنوك المنقوشة على جداره والكتابة المنقوشة على حديد الشباك الشرقى، كل ذلك يجعلنا ننسب هذا الخان إلى العهد المملوكي. وهذه الرنوك المملوكية تضم البلطة رمز منفذ عملية القتل بالتوسيط، ويبدو أن الإيوان من الفترة المملوكية أيضاً، وكان جزء من الخان يستعمل فندقاً عام (١٩٠٨م) (٢٩). أما الرنك فدائرة من ثلاثة حقول: شكل معين في الحقل العلوي، وكأس كبير عليه بلطة وعلى جانبيه قرابا سيف في الحقل الأوسط، وكأس صغير في الحقل السفلي، وهو شبيه بالرنك المستعمل في أيام السلطان الظاهر جقمق والرنك المنقوش على جامع شرف المؤرخ سنة (٨٥٧هـ)، ولكن الغريب أن كتب التاريخ (الغزي في نهر الذهب (٢٠) والطباخ فى أعلام النبلاء(٢١)) تنسب بناءه إلى والى حلب العثماني قورت بك بن خسرو باشا الذي حكم سنة (٩٣٨هـ/ ١٥٣١م)، قد يكون السبب في ذلك

أن الخان شيد في العهد المملوكي، ثم أتمه الوالي العثماني المذكور فنسب إليه (٢٢). وقد أزيل القسم الشمالي منه عند فتح شارع السبع بحرات - شارع السجن. توضح الصورة (١) القوس المدبب الذي يعلو مدخل خان قورت بك. كذلك توضح الصورة (٢) القوس المدبب الذي يعلو الإيوان في خان قورت بك.

٦ - ٢ - ٣ - خان القاضى: أنشأه قاضى حلب جمال الدين المعرى سنة (٨٥٤هـ/١٤٥٠م)، ويقع في محلة باب فتسرين بالقرب من البيمارستان الأرغوني (٢٣) تبين الصورة (٣) الكشك الخشبي يعلو باب مدخل خان القاضي، كما تبين الصورة (٤) الأقبية المتقاطعة في مدخل خان القاضي.

٦ - ٢ - ٤ - خان أبرك (القصابية): يقع الخان داخل أسوار مدينة حلب القديمة، غربي القلعة في المنطقة العقارية السابعة في محلة جب أسد الله سوق القصابية (٢٤)، محضر رقم (٣٠٩٥) (٢٥)، وقد وصفه الغزى بأنه يقع في سوق الهوا(٢٦١)، يجاوره من الشمال خان الحرير، ومن الجنوب سوق المدينة، ومن الشرق خان الحبال، وهو جزء من مجموعة أسواق المدينة المسقوفة. بناه نائب أمير قلعة حلب الأمير (أبرك) في عهد السلطان الغوري سنة (٩١٦هـ/ ١٥١٠م) (٢٧)، كما هو مثبت في الكتابة المنقوشة على مصراعي الباب المنقوشة على الحجر فوق الباب، (أنشأ هذا الخان في أيام مولانا السلطان الغورى ابتغاءً لوجه الله تعالى وذلك في شعبان سنة ستة عشر وتسعمائة هجرية)(٢٨).

كان اسمه القديم أبرك نسبة الى الأمير أبرك (٢٩)، وكان أبرك نائب القلعة أيام قانصوه الغوري (نن)، وكان خان القصابية يضم مقراً

للقنصليات السويدية الدانماركية النرويجية النمساوية، كما كان يضم دير الأرض المقدسة وفيه أكبر كنيسة للكاثوليك. تبين الصورة (٥) الواجهة الخارجية لخان القصابية. كما تبين الصورة (٦) الكتلة المضافة للمسجد وسط باحة خان القصائية.

٦ - ٢ - ٥ - خان خاير بك: يقع هذا الخان في مدينة حلب داخل أسوار المدينة القديمة، غرب القلعة، في المنطقة العقارية السابعة، حي الفرافرة (سويقة على)، محضر رقم (٣٠٥٨) (١٤)، يجاوره من الشرق قلعة حلب، و من الغرب سوق الدهشة، وسوق الزرب من الجنوب، أما من الشمال فشارع جامع الحياة ومن الجهة الشمالية الشرقية مديرية الخدمات الفنية بحلب. ويعتبر هذا الخان من مشاهير الخانات في حلب(٢٤١)، بنا هذا الخان الأمير خاير بك بن مال باى بن عبد الله الجركسى الأشرفي عام/ ٩٢٨/هـ(٢٤)، وهو آخر الأمراء المماليك بحلب(ننا)، وأول الولاة العثمانيين على مصر الذي خان سلطانه قانصوه الغوري عندما انحاز إلى معسكر السلطان العثماني سليم الأول في معركة مرج دابق عام / ١٥١٦/ م، وسمي خائن بك، و قد عين فيما بعد واليا للسلطنة العثمانية على مصر. لذلك يعد هذا الخان مخضرماً بين الفترتين العثمانية والمملوكية. توضح الصورة (٧) الواجهة الخارجية لمدخل خان خاير بك.

ويمتاز بناء هذا الخان سهولة الحركة والارتباط داخل الخان بالنسبة للزائر. فهو بسيط التصميم والتوزيع، محلاته متقابلة ومتماثلة، موزعة حول صحن الخان الذي يتيح سهولة الحركة والاستخدام من قبل التجار. وتبين الصورة (٨) الإيوان بعد تحويله إلى محل تجاري في خان خاير بك.

٦- ٢- ٦- خان أوج خان (العطشان): وكلمة أوج خان تعنى ثلاث خانات، بناه الأمير خاير بك، ويعرف اليوم بخان العطشان، ويقع في سوق النحاسين شمالي سور المدينة، يحتفظ ببوابته الغنية بالنقوش (١٤٥).

ولإعطاء دراسة تفصيلية عن طرائق الإنشاء الهندسي في خانات حلب، خلال العصر المملوكي، اخترت خان الصابون كأنموذج لإيضاح الدراسة. حيث يعتبر هذا الخان من أهم الخانات المملوكية في حلب لكثرة زخارفه، وتنوع الرنوك التي انتشرت على جدرانه، حيث تعتبر الرنوك رمزاً للعمارة المملوكية (٢١). تبين الصورة (٩) الواجهة الخارجية لمدخل خان أوج خان. كما تبين الصورة (١٠) القبو السريري الذي يفصل الباحة الأولى عن الباحة الثانية في خان أوج خان. كذلك تبين الصورة (١١)الباحة الداخلية لخان أوج خان وتبدو فيها الأسقف الجمالونية للمصبنة.

## ٧- خان الصابون:

# ٧ - ١ - الموقع:

يقع هذا الخان في مدينة حلب داخل أسوار المدينة القديمة غربى القلعة في المنطقة العقارية السابعة، حي الفرافرة سويقة علي، محضر رقم /۲۳۸۷/(۲۰۰۰)، یبن الشکل (۲) المسقط الأفقى لخان الصابون، ويوضح الشكل (٣) موقع الخان في حلب القديمة، يجاور خان الصابون من الشرق سوق الصابون، ومن الغرب سوق اسطنبول الجديد والشركة العامة للغزل والنسيج، وسوق المناديل من الجنوب، وعليه يقع مدخل الخان، أما من الشمال فشارع الجامع الكبير، قلعة حلب.

#### ٧.٧ نبذة تاريخية،

يقوم في السوق المعروف بسوق المناديل(١٤١)، يقع داخل سوق المدينة، أنشأه السلطان المملوكي الأمير ازدمر بن مزيد، أواخر القرن التاسع الهجري/ أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر، وقد تولى الأمير ازدمر ولاية حلب مرتین عام (۸۸۶و۸۸۹هـ/ ۱٤۷۹ و۱٤۸۶م)، أیام المماليك (٤٩)، وكانت فيه مدرسة لأيتام اليهود، ثم صارت فيه المدرسة الفاروقية (٥٠)، وسمى بخان الصابون لقربه من سوق الصابون. له بوابة غنية بالزخارف، بجانبها سبيل له شبك جميل من النحاس سرق منذ عدة سنوات، ويمتاز بواجهة رائعة بزخرفتها وأشكالها الهندسية والنباتية البديعة التي تدل على دقة الصنعة ورهافة الحس الفني (١٥١)، وكتابتها والسبيل القائم إلى يسار الواجهة، وقد تم إزالة القسم الشمالي من الخان، بسبب فتح الشارع من الجامع الكبير إلى قلعة حلب، لا تزال بعض الرنوك المملوكية ظاهرة فيه، وعليه رنوك للأمير ازدمر(٢٠)، ويجب إزالة الأخشاب والطفيليات المشوهة لأجمل واجهة في خانات الأسواق المختلفة.

#### ٧-٣- الوصف الهندسي:

#### أ - المدخل:

يقع في الجهة الجنوبية من الخان، ويتميز خان الصابون بواجهة مدخله الخارجية الرائعة والمزخرفة بإطارات هندسية، ورسوم نباتية بديعة، وكتابات عربية وألواح مشبكة، ورنوك تدلنا على مهارة الفن المعماري الحلبي، بالإضافة إلى تناوب الحجر الأصفر والأسود، والمدخل على شكل قوس مدبب كما هو مبين في الصورة (١٢)، تعلو المدخل

نافذة تعلوه نافذة صغيرة تتوسط مجموعة رائعة من الزخارف الهندسية والنباتية غاية في الإبداع، إضافة إلى تناوب اللونين (الأصفر والأسود)، وعلى جانبي النافذة عمودين مضفرين من الحجر الكلسى وفوق النافذة مزررات باللونين الأسود والأصفر ويعلو المزررات كتابة كوفية بديعة كتب فيها (لا اله إلا الله محمد رسول الله ) .. يتكون مدخل خان الصابون من قوس مدبب يتركز عليه باب المدخل (٢٤٥ × ٢٤٠ سم)، مكون من درفتين خشبیتین بسماکة (۱۳٫۵سم)، أما درفتی الباب فتأخذان شكل القوس المدبب، وهو من الخشب المصفح بالحديد بواسطة مسامير حديدية كبيرة. وإحدى درفتى الباب تحتوى على (خوخة ) لدخول الأفراد ليلا إلى الخان. يليه دهليز المدخل، وهو مدخل منكسر يوصل إلى الفناء، والمدخل عبارة عن ساحة مستطيلة مسقوف بعقد متقاطع.

وتعتبر واجهة خان الصابون من أجمل ما تركه الطراز المملوكي في عمارة حلب. تبين الصورة (١٣) المدخل الخارجي لخان الصابون، كما تبين الصورة (١٤) زخارف الواجهة الخارجية لخان الصابون، و تحتوي على أصيصان للورد حفرا على الحائط، ويظهر على الواجهة الخارجية يمين المدخل آثار سلسبيل وجدت صورة واجهته المعدنية المزخرفة في مصورات سوفاجيه، ولكنها الآن غير موجودة فقد سرقت واجهة السلسبيل. تبين الصورة (١٥) سبيل الماء الملاصق المضاف لمدخل خان الصابون.

## ب - الفناء الداخلي (الفسحة السماوية ):

يلي المدخل المنكسر بزاويتين قائمتين، وهو فناء واسع، مستطيل الشكل تتوسطه كتلة المسجد

الباحة كفتحة الإيوان.

#### د - الاسطيل:

يقع الإسطبل في الجناح الشمالي، مدخله يتمحور مع مدخل الخان مما يسهل الحركة، ويتطاول على عرض الخان، وله مدخل آخر في الجهة المقابلة من نفس الواجهة. إسطبل هذا الخان غير موجود حالياً، وكان موجوداً في الجهة الشمالية من الخان على محور المدخل، وقد أزيل مع الجانب الشمالي من الخان.

## ه - الطابق الأول:

يتكون من حجرات موزعة حول الفسحة يتقدمها الرواق، كانت تستعمل للنوم، وما زال الطابق الأول محافظاً قدر الإمكان على وضعه الأصلى إلا أنه تعرض لتشويهات و تعديلات طفيفة كما أن أسقفه الخشبية مقبولة بعض الشيء، وهذه الأسقف محمولة على واجهات الغرف المبنية من الحجر الكلسي من ناحية، وعلى أقواس مطلة على باحة الخان من الناحية الأخرى، وهذه الأقواس محملة على أعمدة تصل مقاطعها إلى حوالي (٩٠×٩٠) سم. أما سقف الرواق فهو عبارة عن سقف خشبي.

#### ز - الإيوان:

إيوان هذا الخان جميل ومزخرف كما هو مبين فى الصورة (١٨)، ويتوسط الواجهة الشمالية، وأرضية هذا الإيوان تعلو عن منسوب أرضية الخان، فهو موجود في مستوي الطابق الأول، وله درج جميل للصعود إليه، وهذا الدرج مركب على قوس حجرى لتسهيل حركة المرور من تحته، وعدم إعاقة الحركة في أرضية الخان، وقد تم سد واجهة هذا الإيوان بحجر اللبن، كما هو مبين في الصورة

الذي غاب لتحل محله المحلات التجارية، وتم إضافة بركة ماء في الفسحة السماوية وأضيفت بعض الكتل الطفيلية على حساب هذه الفسحة كما هو مبين في الصورة (١٦)، فمنها ما هو منفذ من البيتون والبلوك الأسمنتي ومنها ما هو منفذ من الحديد. أما بالنسبة لأرضية المدخل وباحة الخان فقد تم رصفها بالحجارة الكلسية الصفراء بسماكات لا تقل عن١٢سم ومازالت هذه الأرضية موجودة على وضعها الحالى وتم ملء الفراغات بمونة من (القصرمل).

يتوسط الخان ساحة مستطيلة كبيرة يتوسطها المسجد، وكانت تحيط به الأروقة قديماً، أما حالياً تنتشر المحلات و الورش و المستودعات على الأطراف، وانفتحت على الفناء بأبواب وشبابيك بشكل عشوائي، حيث يتجاوز عددها (٢٥)محلاً، و يتكون الخان من طابقين: طابق أرضى و طابق أول، و في نهاية الطابق الأرضى و على الطرفين يوجد درج يوصل إلى الطابق الأول، و الطابق الأول مسقوف بالخشب. و يحتوى الخان على بعض الرنوك المملوكية في قسمه الشرقي. وقد تم إضافة بركة ماء صغيرة في إحدى زوايا الفناء.

#### ج - الرواق:

يحيط بالفناء في الطابق الأول من جميع جهاته ماعدا الجهة الشمالية التي أزيلت كما أسلفنا، وهذا الرواق مسقوف بالخشب من كافة جهاته، كما هو مبين في الصورة (١٧)، وحالة هذه الأسقف مقبولة. ولقد عانى الرواق في الطابق الأرضى من جشع أصحاب المحلات وتم ضمه إلى محلاتهم، أما في الطابق الأول فما زال محافظاً على وضعه كما كان عدا إغلاق بعض الفتحات المطلة على

(١٩)، وضمت مساحته إلى بناية الأوقاف.

الإيوان غنى بالزخرفة، وهو على شكل قوس مدبب ذو زخرفة نباتية ضمن إطار زخرفي، مستطيل يحتوي على رنكين من كل طرف، وحالياً فتحة قوس الإيوان مغلقة بالحجارة، ويستخدم الإيوان كمستودع.

## ط - الأدراج:

تتكون الأدراج من أدراج رئيسة وأدراج ثانوية، وهي مبنية من قطع حجرية، يبلغ ارتفاع الدرجة حوالي (٣٥) سم، وعرض الشاحط الرئيسي يبلغ (١٣٥) سم، كما يبلغ عرض الشاحط الثانوي (٩٠)سم، وتستند الأدراج على أنصاف أقواس لتسهيل الحركة والمرور من أسفلها. تبين الصورتان (٢٠) و(٢١) الدرج الذي يصل الطابق الأرضى مع الطابق الأول في خان الصابون.

## ٧-٣- الاستخدام الأصلي للخان:

استخدم هذا الخان كغيره من الخانات استخداماً تجارياً، وكان فيما مضى منشأة متكاملة بحد ذاته يلبى كافة احتياجات قاطنيه دون الحاجة للخروج خارجه، وفي الليل كانت تغلق أبواب الخان لينغلق على ما بداخله حتى تفتح الأبواب في مطلع نهار اليوم التالي، ويتم الدخول ليلا إلى الخان عن طريق « الخوخة « وهي باب صغير موجود ضمن الباب الرئيسي للخان.

مع تعاقب الأزمان ومرور الوقت حافظ الخان على وظيفته التجارية فقط وفقد وظيفته كفندق، حيث أنه لم يعد مكاناً لإقامة الزوار من تجار أو عابرى سبيل بسبب ظهور الفنادق بالشكل المعروف حالياً، ولكن حافظ على ميزته التجارية وتوسع فيها، حيث تحولت الغرف في الطابق الأرضى إلى

دكاكين ومحلات تجارية، بالإضافة إلى مستودعات لتخديم تلك المحلات، أما الطابق الأول فقد تحول أكثره إلى مستودعات ومكاتب تجارية، وأما الإيوان فقد سدت واجهته وتم ضمه لبناء الأوقاف المطل على شارع خان الوزير، كما تحولت ساحة الخان إلى مرتعاً للمتطفلين عليها من خلال بعض التجاوزات.

#### ٧- ٤- الاستخدام الحالى للخان:

إن الخان لم يعد مستغل تجارياً، فقد تحول إلى كتلة من المستودعات والتي تتخللها بعض الفعاليات الأخرى التجارية، كتجارة البسط والسجاد وورش الخياطة، لكن بنسب بسيطة جداً، إن ذلك قد ساعد من تقليل عملية تشويه الخان، فالمستودع لا يتطلب إزالة جدران و إقامة أخرى أو فتح نوافذ وأبواب أو إغلاقها، وأغلب ما يشغل الخان هي المستودعات. لكن ذلك أدى إلى صرف النظر عن ذلك الخان، فتمادى التجار في إقامة كتل طفيلية على كتل الخان لاستخدامها كمستودعات أيضاً.

بالنسبة للطابق الأرضي، فقد تم إضافة أبنية كالكتل البيتونية والخشبية في باحة الخان لتصبح مستودعات لبضائع التجار. كما استغل الطابق الأرضى بشكل كامل فقد ضم الرواق الموجود سابقاً أمام المحلات إلى تلك المحلات، وتم استغلال بعض الزوايا في الخان من أجل إقامة محلات تجارية.

أما الطابق الأول فقد حافظ على نفسه معمارياً، لكن لم يصمد وظيفياً، فقد تحولت إلى مستودعات تجارية خاصة ببضائع التجار، كما تحولت الغرف في الطابق الأول إلى دكاكين

المحلات التجارية.

#### ب - الأسقف:

استخدم في تسقيف الفتحات في الخان أنواع مختلفة من الأسقف، فهناك الأقبية المتقاطعة باتجاهين والتي غالباً ما تغطى الفتحات المربعة. ونرى هذه الأسقف في أسقف الأروقة، وأسقف محلات الطابق الأرضى. وهناك الأسقف الخشبية المستوية التي تغطى أروقة الطابق الأول، كما هو مبين في الصورة (٢٢).

#### ج - الفتحات:

استخدمت الأقواس الصغيرة الموتورة في تشكيل فتحات النوافذ والأبواب معاً، كذلك استخدمت الأقواس المدببة في معظم فتحات الجدران، كما هو مبين في الصورة (٢٣) القوس المدبب الذي يعلو أحد فتحات خان الصابون. وفي واجهات أروقة الطابق الأول، كما استخدمت الجوائز ذات القطعة الحجرية الواحدة لتختيم النوافذ.

#### د - الأعمدة:

استخدمت الأعمدة الضخمة ذات المقطع المربع بأبعاد (٩٠×٩٠ )سم والمبنية باستخدام قطع حجرية صغيرة مترابطة بالمونة الكلسية، ونجد هذه الأعمدة على محيط الساحة ومهمتها حمل أروقة الطابق الأرضى والأول، وتبين الصورتان (٢٤) و(٢٥) الأعمدة المربعة المقطع في الطابق الأول للخان.

#### ه - زريقة الجدران:

الزريقة القديمة للجدران عبارة عن زريقة بيضاء مصنوعة من مادة القصر مل، وقد تم قشرها أو سقوطها في كثير من الأماكن واستبدالها ومحلات تجارية، كمستودعات لوضع البضائع، كما تم تحويل المسجد إلى محلات تجارية ومستودعات، كذلك الإسطبل تم تحويله إلى محلات تحاربة أبضاً.

أما الإيوان فقد تم إغلاقه بجدار حجرى وتحويله إلى مستودع، حتى إن الجزء الشمالي كاملا من الطابق الأول من هذا الخان لم يعد جزءا من الخان، بل صار يستخدم من خارج الخان عن طریق درج خارجی، کما تم إنشاء طابق آخر فوق القسم الشمالي، بشكل بعيد كل البعد عن شكل الخان.

# ٧-٥- مواد البناء والجمل الإنشائية المستخدمة في الخان:

#### أ - الجدران:

استخدمت الأحجار المنتظمة في تنفيذ الواجهات الداخلية والخارجية للخان، واستخدمت الأحجار الملونة بالأصفر والأبيض والأسود لتزين الواجهات، جدران الخان مبنية من الحجر الكلسى الأبيض المشذب والمنحوت بدقة وعناية، وبسماكات كبيرة نسبياً لا تقل عن / ۸٠ / سم، أو من الغضار العادى أو المشوى. ويمتاز الخان بواجهة المدخل من الخارج والداخل والتى تم إنشاؤها من الحجارة الكلسية الصفراء والبازلتية السوداء وبشكل متناوب، أما الزخارف الهندسية والرنوك والكتابات فقد تم نقشها جميعاً على الحجر الكلسي. أما زريقة الجدران فقد كانت عبارة عن زريقة بيضاء مصنوعة من مادة القصر مل، وقد تم قشرها أو سقوطها في كثير من الأماكن واستبدالها بالزريقة الإسمنتية الحديثة وبالأخص داخل

بالزريقة الإسمنتية الحديثة وبالأخص داخل المحلات التجارية.

# ز - الأرضيات:

تم رصف باحة الخان بالحجارة الكلسية الصفراء بسماكات لا تقل عن (١٢)سم، ومازالت بعض أجزاء من بلاط الباحة على وضعه الحالي، وتم ملء الفراغات بموءنة مصنوعة من الغضار والكلس. كما هو مبين في الصورة (٢٦)، وتم ملء الفراغات بمونة مصنوعة من الغضار والكلس.

حالياً تم استبدال جزء كبير من باحة الخان بأنواع مختلفة من البلاط وذلك وفقاً لأهواء أصحاب المحلات التجارية.

# ٧-٦- التعديلات والمشاكل المعمارية والإنشائية في خان الصابون:

تعرض هذا الخان مع مرور الأيام إلى مجموعة من التعديلات والإضافات المختلفة، وهذه أدت إلى مشاكل مختلفة على كل الأصعدة في الخان، وسنقوم في هذه الدراسة بتصنيف وتبويب هذه المشاكل مع اقتراحات لحلها، ولمحاولة ترميم هذا الخان وإخراجه بالشكل اللائق الذي يتناسب مع ماضيه العريق، وهذه المشاكل هي:

## أ - المشاكل الإنشائية:

هذه المشاكل ناتجة عن عدم الصيانة الدورية للخان مما أدى لتكسر الأخشاب الحاملة للأسقف وإهمالها أو استبدالها بصبات البيتون المسلح، وكذلك إهمال البنية التحتية للخان وتسرب المياه أدت إلى ظهور الشقوق التي يعالجها كل على طريقته الخاصة، ثم قيام بعض شاغلى الخان بصب طابق ثانى مخالف فوق الطابق الأروقة

مما يؤدي إلى حمولات زائدة على الجدران والأساسات.

#### ب - المشاكل المعمارية (جشع التجار):

هذه المشاكل تتمثل في إقدام شاغلي الخان على الاستيلاء على كامل أروقة الخان وضمها إلى محلاتهم، وكذلك وضع مظلات معدنية من التوتياء أمام محلاتهم ليتمكنوا من وضع بضائعهم تحتها، وكذلك إنشاء ستارات حجرية بارتفاع يزيد على المتر في ساحة الخان تمهيدا للاستيلاء عليها وتملكها بضمها لمحلاتهم، يبين الشكل (٤) المسقط الأفقى للطابق الأرضى لخان الصابون قبل التشويه، كما يبين الشكل (٥) المسقط الأفقى للطابق الأول لخان الصابون قبل التشويه.

## ج - مشاكل التلوث البصري (مثال المسجد):

قام أصحاب النوايا الطيبة (...) من شاغلي الخان، بتشويه المسجد القديم تشويها شديداً عندما قاموا بتلبيس جدرانه من الداخل بالمرمر، ثم أضافوا كتلة زجاجية بسقف جملوني سيئ ومشوه، ولا يتناسب مع طبيعة الخان معمارياً.

## د - مشاكل الأدراج:

هذه المشكلة المتمثلة بإقامة أدراج جديدة للوصول إلى بعض غرف الطابق الأول بعد أن تم إغلاق كافة الأروقة، ولم يعد هناك طريق لهذه الغرف إلا بهذه الإضافات.

## ه - الديكورات المعاصرة الغريبة:

والمتمثلة بتركيب أبواب ونوافذ من الألمنيوم وأرضيات من السيراميك مع أسقف وجدران من الشرائح البلاستيكية.

#### و - تركيب المكيفات والدشات:

قام كل شاغل في الخان بتركيب مكيف ودش خاص به، مما أدى إلى مشهد مشوه للخان.

#### ز - دخول السيارات:

تحولت باحة الخان إلى مرآب للسيارات وخاصة سيارات النقل الصغيرة التي تخرب زوايا الجدران في الدخول والخروج.

## ٨ - النتائج والمناقشة:

كان الهدف من هذا البحث توثيق خانات حلب التي تعود للعصر المملوكي، وذلك بواسطة دراسات مكتبية وميدانية. ودراسة تحليلية لهذه الخانات التي تعود للعصر المملوكي، وذلك بالعودة للمصادر والمراجع التاريخية، للتحقق من وجود هذه الخانات، ومقارنتها مع الوضع الراهن. ودراسة التقنيات الهندسية للخانات المملوكية، ومعرفة مواد بنائها وطرائق تنفيذها. لمعرفة مقترحات ترميمها للحفاظ عليها. وقد أمكن تحقيق الهدف بوساطة أمثلة لخانات مملوكية في مدينة حلب، ذكرت في كتب تراثية. وبالرصد المكتبى، وبالمسح الميداني أيضا أمكن التوصل إلى دراسة وصفية تحليلية ضمن إطار هندسي.

# ويمكن تلخيص نتائج البحث حسب المواضيع التي جرت مناقشتها في الأتي:

• إن مدينة حلب من المدن العربية ذات النشاط التجاري والحرفي تميزت به منذ القدم على المستويين المحلى والعالمي، بحكم الموقع الجغرافي والتجاري الذي يربط بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، مما أكسب هذه المدينة طابعاً تجارياً وحرفياً، ودفع إلى

إنشاء الكثير من المنشات التجارية، وأصبحت عنصراً أساسياً في تكوين المدينة التراثية.

- احتلت المنشات التجارية بجميع أشكالها قلب المدينة القديمة، ولعبت دوراً مهماً في حياة المدينة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- استخدم التسقيف بواسطة الأقبية الحجرية، وبذلك حقق التسقيف الحماية من العوامل الجوية كالمطر والشمس، وقد كان ارتفاع سقف الشارع أكبر بكثير من ارتفاع المحلات التجارية.
- الشكل العام للخانات عبارة عن صحن داخلي مستطيل، تتوزع حوله الأروقة والغرف على طابقين وأحياناً طابق واحد، ويمكن أن تحوي على قبو وبئر وبركة ماء.
- استخدم الحجر كمادة أساسية في البناء (أرضيات، جدران، أسقف).
  - استخدمت الجدران الحمالة في البناء.
- استخدمت الأسقف المعقودة والمستوية، كما استخدمت الأخشاب بكثرة في التسقيف.
- استخدمت العقود والأقواس نصف الدائرية بشكل عام.
- مراعاة الظروف المناخية في عمارة الخانات باستخدام العناصر والأبعاد المناسبة (أروقة، جدران سميكة، الكلس، والقصرمل) لطبيعة مناخ مدينة حلب.
- أشبعت مداخل الواجهات بالزخارف والنقوش كما هو الحال في خان الصابون، وخاير بك.
- أغلب مساجد الخانات سقفت بقبة حجرية، أو قبو والمادة الأساسية لإنشائها هي المداميك

الحجرية المنتظمة.

- استخدم المعمار بعض العناصر الفولاذية لربط الأحجار، وخاصة في الجدران الحجرية الضخمة، والأعمدة ذات الحمولات الكبيرة، مما يدل على دراية إنشائية وفهم دقيق لأصول تحميل القوى ومخططات توزع الإجهادات والحمولات.
- نظراً لأن الأعمدة من العناصر التي تتحمل قوى الضغط الأفقي ولا تخضع لقوى شد أو عزوم فتل أو قوى دفع أفقية، وبالتالي فإن الأعمدة الداخلية لا تتحمل أي قوى شد أو دفع ناتجة عن تحلل حمولة العقود إلى قوة ناظميه وقوة أفقية لأن القوتين الأفقيتين المطبقتين على العمود تفنيان بعضهما البعض في حين أن الأعمدة الطرفية تتعرض إلى قوى دفع أفقية لذلك فإن الأعمدة الطرفية تكون بسماكات أكبر أو تكون عبارة عن أكتاف ضخمة أو حدران.
- لوحظ استعمال عناصر فولاذية رابطة بين القطع الحجرية في بعض الجدران الحجرية. إن عدم صيانة القطع الفولاذية وتعرضها لمياه الأمطار ولرطوبة الجوأدى إلى إهترائها وتآكلها مع الزمن.
- استعملت العناصر الخشبية في بناء الجدران الحجرية كعناصر لامتصاص الهزات الأرضية ولمنع انهيار الجدار في حال هبوط أحد الجدران بشكل كامل.
- تم استخدام روابط حجرية في بناء الجدران الحجرية ذات السمكات الكبيرة وذلك لربط الوجه الداخلي والخارجي للجدار.

• استخدمت الأعمدة الضخمة ذات المقطع المربع بأبعاد (٩٠×٩٠ سم)، والمبنية باستخدام قطع حجرية صغيرة مترابطة بالمؤنة الكلسية، ونجد هذه الأعمدة على محيط الساحة ومهمتها حمل أروقة الطابق الأرضى والأول.

## ٩ - التوصيات المقترحة:

التوصل بالتوثيق والتحليل للمكونات الهندسية مع التوصيف لما طرأ على المنشآت الهندسية المملوكية من تغيرات، سواء بسبب العوامل الجوية، أو الإهمال أو سوء الاستخدام، واقتراح طرائق لحمايتها والحفاظ عليها.

- إعادة النظر في التوزيع الوظيفي للخانات، واستبعاد المهن الدخيلة التي تضر بالوظائف التراثية، أو تسيء للخان خاصة التي تشكل مصدر إزعاج للجوار. وإعادة توظيف بعض الخانات مثل خان قورت بك.
- إغلاق الفتحات العريضة في الجدران الحمالة التي قام بها أصحاب المحلات من أجل دمج محلين إلى محل واحد، هذه الفتحات التي تؤثر على سلامة المبنى.
- إزالة الطفيليات والملوثات البصرية، وإعادة الخانات إلى حالتها الأصلية.
- إزالة مواد الكساء الحديثة من مونه إسمنتية، مرمر وجبصين وحجر ملون، وأبواب ألمنيوم، والاستعاضة عنها بمواد من نفس طبيعة مواد الأصلية.
- إزالة الزريقة الأسمنتية التي تؤثر على طبيعة الحجارة، واستبدالها بالزريقة الكلسية.
- إزالة الأسقف المعدنية في كل الخانات، ودراسة

وضع السقف الجديد بشكل يتلاءم مع المبنى الأثري باستخدام مواد متجانسة مع مواد بناء الخان الأصلية كالخشب مثلاً.

- توحيد الكساء الداخلي للمحلات في الخان، لأنها تشكل وحدة معمارية عن طريق كساء الجدران من الداخل بالزريقة الكلسية البيضاء، وتوحيد البلاط بالحجر الأصفر.
- تنظيف الواجهات الخارجية من العناصر المتطفلة عليها من كتل معمارية أو نباتات أو طفيليات، وإظهار الجمال الزخرفي للواجهات والرنوك الموجودة فيها.
- تشجيع الدولة لأهل حرفة النسيج التقليدية، وذلك بترويج منتجاتهم عبر وسائل الإعلان، وإقامة المعارض.
- تطوير نظام النظافة من قبل وجود دائرة مستقلة بالمدينة القديمة.
- صيانة جدران وسطح الخانات، بإزالة النباتات والأوساخ، ووضع نظام تصريف للسطح ولأسطح مبانى المدينة ككل.
- توسيع دراسات الهندسة الإنشائية كإحدى القرائن المميزة للمبانى التراثية، فلا بد من معالجة المشاكل والأخطار الإنشائية

التى تعرضت لها هذه الخانات، ويكون ذلك بالقيام بالأعمال الترميمية المناسبة، والتقيد بالمواثيق والمبادئ الدولية أو أخذ ما يناسب منها.

- بينت نتائج البحث أنّ براعة البنّائين العرب في الهندسة الإنشائية لا تقل عن براعتهم في الهندسة المعمارية.
- المحافظة على الجمل الإنشائية في المباني التراثية وإظهار أصالتها، وكذلك المحافظة على نوعية مواد البناء، وعدم السماح باستبدالها بالبيتون المسلح، واستخدام الطرائق الحديثة في صيانتها وترميمها، لكن باستعمال مواد بناء شبيهة بالمواد المستعملة القديمة، خاصة في العناصر الإنشائية الظاهرة للعيان، بحيث تتحول إلى مبنى أفضل من الجديد في بعض النواحي، وهذه المباني التى ترمم ستحافظ على خصوصية طرازها الإنشائي والفني.
- متابعة دراسة الخواص الإنشائية للمبانى التراثية بأبحاث متقدمة في معهد التراث العلمى العربى بجامعة حلب.

# 10\_ الأشكال والصور:

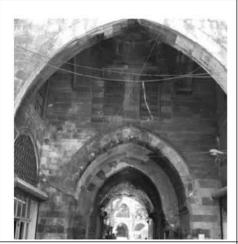

الصورة (1) القوس المدبب يعلو مدخل خان قورت بــك (م الباحثة)





الصورة (3) الكشك الخشبي يطو باب خان القاضي (من عمل الباحثة)



الصورة (2) القوس المدبب يعلو الإيوان في خان قورت بك (من عمل الباحثة)



الصورة (5) الواجهة الخارجية لمدخل خان القصابية (من عمل الباحثة)



الصورة (4) الأقبية المتقاطعة في مدخل خان القاضي (من عمل الباحثة)



الصورة (7) الواجهة الخارجية للمدخل خان خاير بك (من عمل الباحثة)



الصورة (6) الكتلة المضافة للمسجد وسط باحة خان القصابية (من عمل الباحثة)



الصورة (9) الواجهة الخارجية للمدخل خان أوج خان (من عمل الباحثة)



الصورة (8) الإيوان بعد تحويله إلى محل تجاري في خان خاير بيك (من عمل الباحثة)



الصورة (11) الباحة الداخلية للخان وتبدو جمالونات المصبنة (من عمل الباحثة)



الصورة (10) القبو السريري الذي يفصل الباحة الأولى عن الثانية في خان أوج خان (من عمل الباحثة)



الشكل رقم (2) المسقط الأفقى لذان الصابون (مديرية الآثار الصورة (12) القوس المدبب يشكل أحد فتحات الجدران في ذان الصابون (من عمل الباحثة)



والمتاحف)



موقع خان الصابون الجامع الأموي خان الصابون الجامع الأموي

الشكل (3) مخطط يوضح موقع الخان في حلب القديمة (من بلدية حلب القديمة بتصرف من الباحثة



الصورة (14) زخارف الواجهة الخارجية لخان الصابون (من عمل الباحثة)



الصورة (15) المدحل الحارجي لحان الصابون (من عمل الباحثة)



الصورة (16) الكتل الطفيلية في ساحة الخان (من عمل الباحثة)



الصورة (15) سبيل الماء الملاصق لمدخل خان الصابون (من عمل الباحثة)





الصورة (18) إيوان الخان كما كان سابقا (أرشيف أحد تجار الخان)

الصورة (17) الأسقف الخشبية في رواق الخان (من عمل الباحثة)





الصورة (20) الدرج الذي يصل الطابق الأرضي مع الطابق الأول في خان الصابون (من عمل الباحثة)

الصورة (19) إيوان الخان كما أصبح لاحقا (من عمل الباحثة)





الصورة (22) الأسقف الخشبية في رواق الخان (من عمل الباحثة)

الصورة (21) الدرج الذي يصل الطابق الأرضي مع الطابق الأول في

#### خان الصابون (من عمل الباحثة)



الصورة (24) الأعمدة المربعة المقطع في الطابق الأول للخان (من عمل الباحثة )



الصورة (23) الأقواس المدبية تشكل فتحات الجدران في الخان (من عمل الباحثة)

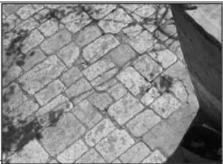

الصورة (26) أرضية الخان الحجرية (من عمل الباحثة )



الصورة (25) الأعمدة المجرية المربعة المقطع تحمل الأقواس المدببة الطابق الأول في خان الصابون(من عمل الباحثة)



الشكل (6) المسقط الأفقى للطابق الأول لخان الصابون قبل التشويه



الشكل (5) المسقط الأفقى للطابق الأرضى لخان الصابون قبل التشويه سوفاجيه \_(المديرية العامة للآثار والمتاحف )

#### الحواشي:

- الطباخ محمد راغب، أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء، ج٢، ص ٩٠.
- الحمصي، فايز، روائع العمارة العربية الإسلامية في سورية، ص ١١٢.
- مصطفى، صالح لمعي، التراث المعماري في مصر، ص٥٦.
  - ٤. الحموي ياقوت، معجم البلدان، ج٢، ص ٣٩٤.
- ه. مصطفى، صالح لمعي، التراث المعماري في مصر، ص٥٦ و ٥٧٠.
- ٦. موسى محمد رفعت الوكالات والبيوت الإسلامية في مصر العثمانية، ص ٣٠.
  - ٧. متز، آدم، الحضارة الإسلامية.. ج٢، ص ٣٨٨.
- ٨. مصطفى، صالح لمعي، التراث المعماري في مصر، ص٥٦.
- ٩. موسى، محمد رفعت، الوكالات والبيوت الإسلامية في مصر العثمانية، ص ٢٧.
- 11. كريزويل، ك.أ، الآثار الإسلامية الأولى، ص ٢٦٦ وص٢٧٣.
  - ١١. كونل، آرنست، الفن الإسلامي، ص ٧٢.
    - ۱۲. ابن جبیر، رحلة، ص ۲۵٤.
  - ١٣. آصلان أبا، أوقطاي، فنون الترك وعمائره، ص ١٨.
    - ١٤. ريمون أندريه، العواصم العربية، ص ٥٥.
- ۱۵.مصطفى، صالح لمعي، التراث المعماري في مصر، ص۰۵، ص۰۵.
- ۱۱. هلال، فؤاد، نديم فقش، دليل حلب (دراسات تاريخية واجتماعية وثقافية واقتصادية) ص ۱٤٩ ١٥٠
  - ١٧. المقريزي: الخطط...، ج٢، ص ٩٣.
  - ١٨. مصطفى، شاكر. المدن في الإسلام، ص ٥٠١.
- ۱۹ شعث، شوقي، المعالم الأثرية والتاريخية بمدينة حلب، ص٥٥.
- ١٩. ريحاوي عبد القادر، العمارة العربية الإسلامية وآثارها في سورية، ص ١٥٧.
- ريحاوي عبد القادر، العمارة العربية الإسلامية وآثارها في سورية، ص ٢٥٢.
- ٢١. خان خاير بك، يعد هذا الخان مخضرما بين الفترتين

العثماني والمملوكية، حيث يجمع بين العصرين المملوكي والعثماني، لأنه بدئ العمل به في العصر المملوكي، وانتهى بناءه في العصر العثماني، لذا فهو يتميز بواجهته المملوكية، ومن الداخل يتميز بالعناصر المعمارية العثمانية.

- ٢٢. المديرية العامة للآثار والمتاحف.
- ٢٣. الطباخ، أعلام النبلاء،ج٣، ص١٤٩.
- ٢٤. طلس، أسعد، الآثار الإسلامية في حلب، ص ١٢٨.
  - ٢٥. الحمصى، فايز، حلب القديمة، ص ١٣٥.
- ٢٦. حريتاني محمود، حلب والسلطنة العثمانية، ص ١٧.
  - ٢٧. حجار عبد الله، معالم حلب الأثرية، ص ٤٢.
    - ۲۸. الغزي، نهر الذهب، ج٢، ص ١٢٠و١٩٦.
      - ٢٩. الطباخ، أعلام النبلاء، ج٣، ص١٨٠.
- الريحاوي، عبد القادر، العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية، ص ١٩٠.
- ٣١. الريحاوي، عبد القادر، العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية، ص ١٩٠.
  - ٣٢. حجار عبد الله، معالم حلب الأثرية، ص ١٦٢.
    - ٣٣. المديرية العامة للآثار والمتاحف.
  - ٣٤. الأسدي خير الدين، أحياء حلب وأسواقها. ص٢٤٤.
- ٣٥. عثمان نجوى، الهندسة الإنشائية في مساجد حلب، ص١٩٩٠.
- 36. Herzfeld, Studies In Architecture, Arts Islamic, Damascus, p 2719
  - ٣٧. وحجار عبد الله، معالم حلب الأثرية، ص ١٦٣.
- ٣٨. الغزي كامل، نهر الذهب في تاريخ حلب، ج٢، ص ٢٣٠.
  - ٣٩. الأسدى خير الدين، أحياء حلب وأسوافها. ص١٥٤.
    - ٤٠. المديرية العامة للآثار والمتاحف.
- ٤١. الغزى كامل، نهر الذهب في تاريخ حلب، ج٢، ص ١٩٦.
- ٤٢. طلس أسعد، الأثار الإسلامية والتاريخية في حلب، ص١٢٣.
  - ٤٣. الأسدى خير الدين، أحياء حلب وأسواقها. ص٢٤٦.
- ٤٤. الريحاوي، عبد القادر، العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية، ص ١٩٠.
- ٤٥. الغزي، كامل، نهر الذهب في تاريخ حلب، ج٢، ص ١٩٦.
  - ٤٦. المديرية العامة للآثار والمتاحف.
- ٤٧. شعث، شوقي، حلب تاريخها ومعالمها التاريخية، ص ٤٤.

- ١٠- الريحاوي عبد القادر، ١٩٧٩ العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سورية، وزارة الثقافة بدمشق، ٣٠٦ صفحة.
- ١١- شعث شوقي، ١٩٩١ حلب تاريخها ومعالمها التاريخية. منشورات جامعة حلب، الطبعة الثانية، ٣٣٦ صفحة.
- ١٢- الطباخ محمد راغب، ١٩٨٨- أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. دار القلم العربي بحلب،، ٧ أجزاء، ٣٦٧٨
- ١٣- طلس أسعد، ١٩٥٦ الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب، مديرية الآثار العامة بسورية، ٣٩٠ صفحة.
- ١٤ عثمان نجوى، ١٩٩٢ الهندسة الإنشائية في مساجد حلب، مطبوعات جامعة حلب، معهد التراث،، ٦٨٠
- ١٥- الغزي كامل، ١٣٤٢هـ نهر الذهب في تاريخ حلب. المطبعة المارونية بحلب، سبورية، ٣ أجزاء، ٢٠١٧ صفحة.
- ١٦ كريزويل ك.أ، ١٩٨٤ . الآثار الإسلامية الأولى، ترجمة عبد الهادي عبلة، دار قتيبة، صفحة ٢٧٣
- ١٧ كونل آرنست، ١٩٦٦ الفن الإسلامي، ترجمة أحمد موسى، دار صادر، بيروت، صفحة ٧٢.
- ١٨- المقريزي تقي الدين أبي العباس أحمد بن على، ١٢٧٠هـ - المواعظ بذكر الخطط والآثار، ج١ و ج٢، طبعة الأميرية ببولاق، صفحة ٩٣.
- ١٩ مصطفى شاكر، ١٩٩٧ المدن في الإسلام حتى العصر العثماني، ط٢، ج٢، دار طلاس، دمشق، صفحة ٥٠١.
- ٢٠- مصطفى صالح لمعى، ١٩٨٤ التراث المعماري في مصر، ط١، دار النهضة العربية، بيروت، صفحة ٦٠.
- ٢١- محمد رفعت موسى، ١٩٩٢ الوكالات والبيوت الإسلامية في مصر العثمانية، الدار المصرية، ط١، صفحة ٣٠.
- ٢٢- متز آدم، ١٩٦٧ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، نقله إلى العربية محمد عبدالهادي أبو ريده، ج۲، صفحة ۳۸۸.
- ٢٢ هلال فؤاد، فقش نديم دليل حلب (دراسات تاريخية واجتماعية وثقافية واقتصادية)، صفحة ١٥٠.
- 24- Herzfeld, Studies In Architecture, Arts Islamic, Damascus, XI- XIV.

- ٤٨. طلس، محمد أسعد، الآثار الإسلامية والتاريخية في حلب، ص ١٢٥- الطباخ، محمد راغب، أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، ج٣، ص ٩٠.
  - ٤٩. الأسدى، خير الدين، أحياء حلب وأسواقها، ص ٢٣٤.
    - ٥٠. الحمصى، فايز، حلب القديمة، ص ١٣٤.
    - ٥١. حجار عبد الله، معالم حلب الأثرية، ص ٤٢.
- ٥٢. الريحاوي، عبد القادر، العمارة العربية الإسلامية وآثارها في سورية، ص ١٩٠.

## المصادر والمراجع:

- ١- الأسيدي خير الدين، ١٩٩٠ أحياء حلب وأسواقها، ط٢، تحقيق عبد الفتاح قلعجي، دار قتيبة، دمشق، ٤٦٣
- ٢- أصلان آبا، أوقطاي، ١٩٨٧ فنون الترك وعمائره، ترجمة أحمد محمد عيسى، استانبول، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون،، صفحة ١٨.
- ٣- ابن جبير أبي الحسين محمد بن أحمد، ١٩٠٧ رحلته أو اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والناسك، دار صادر، بيروت، ج٤، صفحة ٢٦٠.
- ٤- حجار عبد الله، ١٩٩٠ معالم حلب الأثرية. منشورات جامعة حلب، وجمعية العاديات بحلب، صفحة ٤٢.
- ٥- حريتاني محمود، ٢٠٠٦ حلب والسلطنة العثمانية. منشورات دار شعاع للنشر والعلوم بحلب، ط١، ٨٨
- ٦- الحمصي فايز، ١٩٧٨ روائع العمارة العربية الإسلامية في سورية، منشورات وزارة الأوقاف بدمشق، ط٢، ١٤٨
- ٧- الحمصي فايز، ١٩٨٣ ـ حلب القديمة، منشورات المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق، صفحة ١٣٥.
- ٨- الحموي أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله، ١٩٦٥ معجم البلدان، مكتبة المسند،، ج٢، صفحة ٣٩٤.
- ٩- ريمون أندريه، ١٩٨٤ العواصم العربية عماراتها وعمرانها في الفترة العثمانية، ترجمة قاسم طوير، مطبعة سورية، دمشق، صفحة ٥٥.

# الرق المخطوط والمواد لمستخدمة فی ترمیمه دراسة مترجمة عن اللغة الروسية

# الرق المخطوط والمواد المستفدمة في ترميمه حراسة مترجمة عن اللغة الروسية

ترجمة: سمير نجم الدين سطاس دبى - الإمارات العربية المتحدة

تعتمد طرق ترميم المخطوطات بدرجة كبيرة على نوعية الرق المخطوط المراد ترميمه والذي يحدد بدوره طريقة صنع الرق المخطوط ومكان وزمان صناعته، وكذلك شروط التخزين.

> تعد الرقوق اليونانية والرومانية القديمة ذات جودة عالية (لأنها رقيقة وخفيفة لدرجة كبيرة)، إلا إنه في الفترة من القرن الخامس إلى القرن الثامن تراجع فن صناعة الرق في أراضي الإمبراطورية الرومانية، في حين لم تكن صناعته قد بدأت بعد في شمال أوروبا ووسطها. ولذلك فإن المخطوطات العائدة إلى القرن من السادس إلى العاشر مكتوبة على رق قاس أصفر اللون شبيه بالورق السميك

> عندما ظهر الأدب العلماني في القرنين الرابع عشر والخامس عشر انتقلت صناعة الرق من أيدى الأديرة إلى أيدى الحرفيين في المناطق الحضرية، وظهرت مختلف أنواع الرقوق، ومن بينها الرقيقة والناعمة. وبات معلوماً أن الرق كان يصنّع من جلود الخراف والأغنام والعجول والغزلان. وأكثر الرقوق رقة هي تلك التي يتم تصنيعها من جلود الحملان والعجول التي تولد ميتة.

> بغية إعداد الرق للكتابة تخضع الجلود لعمليات مختلفة حيث تتم في البداية إزالة الشعر والطبقة

العليا عن الجلد (الأدمة)، ثم تزال الطبقة الدهنية من تحت الجلد بوضعه في ماء الجير، وبعد ذلك يتم جلخ الجلد وكي سطحه. يتم في بعض المناطق تصنيع جانب واحد فقط من الجلد - من الجانب غير المرئى. وبغرض الاقتصاد والتوفير يجري في أوروبا الشمالية تصنيع كلا الجانبين، وغالباً ما يتم دلك سطح الرق بالطباشير المشبعة بالدهون.

إن المادة التي نطلق عليها اسم «رق» هي مادة متباينة جداً في تركيبها الكيميائي والفيزيائي غير المحدد، الأمر الذي يستوجب استخدام مواد وطرق منهجية غير محددة في ترميم وحفظ المخطوطات على الرق.

## بنية الرق:

تبين الدراسات المجهرية أن المركب الرئيس للرق المصنع من أدمة الحيوانات هو بروتين الكولاجين، الذي يحتوي على نحو ٩٠ ٪ من وزن المواد الجافة في الأدمة. وتشكل جزيئات الكولاجين المتشكلة على شكل الفايبر أليافاً تتخللها فراغات. يتكون سطح الرق سواء من جهة الشعر أو من جهة

الأدمة من ألياف الكولاجين والفايير التي تأخذ اتجاهات مختلفة.

## الأضرار التي تصيب الرق:

على الرغم من أن الرق يعد من المواد المتينة جداً والتي تبقى لأمد بعيد إلا أنه يمكن أن يصاب بتشوهات وتشققات ميكانيكية. يعود السبب الرئيس للأضرار التي تلحق بالرق في أغلب الأحيان إلى النشاط الحيوى للجراثيم والميكروبات، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان كلي للجزء اللابلوري وتمزق الألياف الكولاجينية.

تعد قلوية الرق وامتصاصه العالى لرطوبة الهواء من الخصائص المميزة له. يعود السبب في الثبات العالى للرق إلى خاصيتة الأولى - قلويته، إذ أن المادة في ظروف القلوية العالية تكون أقل تعرضا لتأثير الوسط الحمضى، الذي يحتوي على أكاسيد حمضية من الكبريت والنيتروجين، وتقاوم بشكل أفضل تأثير الجراثيم والميكروبات المدمر.

تعد الخاصية الثانية - الامتصاص العالى لرطوبة الهواء - السبب الرئيس في تلف المخطوطات والوثائق، إذ أن رطوبة الهواء، سواء كانت عالية أو منخفضة تعد الضرر المهلك للرق.

عندما تكون الرطوبة منخفضة (أقل من ٤٠٪) نتيجة لفقدان الماء، فإن المادة تتعرض لتغير كبير في حجمها (تتقلص)، ونتيجة لذلك تحدث تشوهات في أوراق المخطوط، الأمر الذي غالباً ما يؤدى إلى انتثار الحبر والطبقة الملونة. وتكون النتائج أكثر ضرراً عند فقدان ما لا يمكن تعويضه المرتبط بالهيدرات.

كما يتأثر الرق المخطوط أيضا عندما تكون نسبة الرطوبة عالية (أكثر من ٧٠ ٪): ونظراً لتباين خواص الرق فإن الرطوبة تتوزع بشكل غير متساو في الحجم، الأمر الذي يؤدي إلى تشوه أوراق

المخطوط، وإصابتها بالتجاعيد، وأحيانا بالتصاق بعضها ببعض. وفي كثير من الأحيان، عندما يتعرض الرق المخطوط لتأثير رطوبة الهواء فإنه لا يطوى كما ينبغى، إذ أن أوراقه تتعرض إلى الانتفاخ من أطرافها أكثر من الجزء الداخلي لها، كما أن ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء يجعل الميكروبات والجراثيم، التي تلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها في المخطوطات تزيد من نشاطها المؤثر.

يمكن تقسيم أنواع الإصابات التي كثيراً ما تلحق بالرق إلى إصابات ميكانيكية وبيولوجية وكيميائية والتى يلاحظ من نتائجها:

- انكماش وتجعد الورق دون فقدانه للمرونة.
- انكماش وتجعد الورق مع التصاق بعضه ببعض وفقدان مرونته.
  - الشفافية.
- سيلان طبقة ألوان المنمنمات وسيلان الأحبار.

فقدان بعض المقاطع والإصابات البيولوجية والتمزق وبقع أشبه بالزركشات على الرق بفعل الأحبار المحتوية على الأحماض وعقد الحديد، وكذلك الأصباغ الخضراء والصفراء التى تحتوى على النحاس.

## تقنية طبخ غراء الرق:

يعد غراء الرق المادة اللاصقة الأساسية لترميم رق المخطوطات. ويُذكر أن هذا النوع من الغراء يعود إلى القرن العاشر الميلادي. وهناك من يرى أن استخدامه يعود إلى ما قبل القرن السادس حيث كان يستخدم كرمال التوصيل في المنمنمات أو الرسوم المصغرة.

أجريت أبحاث منهجية للوقوف على خواص غراء

الرق المخطوط والمواد لمستخدمة فی ترمیمه دراسة مترجمة عن اللغة الروسية

الرق تبعاً لتقنية إعداده. وقد جرى في هذه الأبحاث طبخ غراء الرق المصنوع حديثاً من جلد العجل.

## عملية النقع:

دلت الأبحاث على أنه عند نقع الرق في الماء فإن سماكته فقط هي التي تزداد (ينتفخ) في حين تبقي مقاييسه الطولية على حالها؛ وأن سرعة امتصاص المياه تختلف حسب مدة النقع: فخلال الساعة الأولى من نقع الرق يتم امتصاص الكمية الأساسية من الماء (٩٠ – ١٠٠ ٪ من الوزن الأساسى للعينة)، وتقل سرعة الانتفاخ في الفترة الزمنية التالية ويصل إلى قيمة ثابتة بعد ٤-٦ ساعات.

## درجة الحرارة ومدة طبخ الغراء:

ورد في أطروحة علمية أن المدة المثالية لطبخ غراء الرق تقدر بالوقت الذي يبقى بمروره ثلث حجم الماء الأولى، ويرى الدكتور «فيشتير» أن مدة طبخ الغراء يجب أن تستمر لـ ٢٤ ساعة وبدرجة حرارة ۷۰ °C.

كما دلت أبحاث أجرتها «ا. ر. مارغاتيفا» (Margoteva A. R.) أنه يمكن الحصول على أفضل خصائص اللصق من خلال طبخ الرق لمدة ست ساعات وبدرجة حرارة ٧٠ °C. وتتم عملية الطبخ في وعاء زجاجي أو من السيراميك أو الخزف في حوض ماء.

يتوقف الحصول على الغراء على درجة الحرارة ومدة طبخه: فمثلاً، يمكن نتيجة لطبخ غراء الرق على درجة حرارة ٤٠ درجة متوية لمدة ٥ ساعات الحصول على الغراء وتكون نسبة تركيزه ٣,٠٪، وفي درجة حرارة ٥٠ درجة مئوية لنفس المدة (٥ ساعات) تكون نسبة تركيزه ٥,٥ ٪، وفى درجة الحرارة ٦٠ درجة مئوية لنفس المدة (٥ ساعات) تكون نسبة تركيزه ٩٥ ، ٠ ٪.

وتجدر الإشبارة إلى أن درجة حرارة تحول الكولاجين إلى حالة الذوبان (حالة الانحلال) تختلف بحسب نوع الجلد: فمثلاً تبلغ بالنسبة لجلد العجل ٦٣ درجة مئوية، ولجلد البقر ٦٥ درجة مئوية ولجلد الغنم ٥٨ - ٦٢ درجة مئوية، ولجلد الماعز ٦٢-٦٤ درجة مئوية، ولجلد الأرنب ٥٩ - ٦٠ درجة مئوية؛ وأن إنتاج الغراء يتناسب مع مدة الطبخ، فكلما زادت مدة طبخ كل ٦-٧غ من المادة الجافة في ١٠٠ مليلتر من الماء، كلما حصلنا على غراء عالى التركيز.

قام «د. فيختر» بإعداد مركب غراء الرق مع إضافة خل العنب والكحول الإيثيلي. وللقيام بذلك ينصح بإتباع الطريقة التالية: تغمر قطع من الرق أبعادها ٢ X ٢ مم في وعاء ماء وتسخن لمدة إجمالية تساوى ٢٤ ساعة مقسمة على ثلاثة أيام بالتساوى (أى ٨ ساعات كل يوم على مدى ثلاثة أيام) - لكل ٣٠ غراماً من الرق ٥٠٠ مل ماء، وبعد ذلك يضاف إلى جزأين من المحلول الساخن ١ غرام من خل العنب (٥٪) وجزء كحول إيثيلي (٩٦٪). وبذلك يتم الحصول على غراء يمتاز بأنه منخفض اللزوجة بدرجة حرارة الغرفة، وأكثر جودة من الغراء الذى تتم عملية طبخه بالطريقة المعتادة.

بغية حفظ الغراء لفترة طويلة تضاف مادة الكيتامين أ. ب ٣- ٥ ٪ إلى غراء الرق النمطى، شأنه في ذلك شأن جميع أنواع المواد اللاصقة الجيلاتينية.

كما أنه عند استخدام غراء سمك الزجر المعقم بمادة الكيتامين فإن ذلك من شأنه أن يضعف من قوة الغراء على الالتصاق. يمكن حفظ المحلول المائي من غراء الرق غير المخلوط بمادة الكيتامين في ثلاجة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وعند ذلك لا ينبغى إغلاق وعاء الغراء

بغطاء محكم؛ حتى أنه تكفى تغطيته بطبقة من الشاش أو ورق الترشيح.

ويمكن تخزين الطبقات الرقيقة (الأغشية) في ظروف الرطوبة المنخفضة لفترة زمنية طويلة. وبغية التقليل من لزوجة الغراء وتحسين قدرته على اللصق يفضل أن يضاف إليه محلول الإيثيل.

# القواعد الأساسية لإعداد غراء الرق:

من أجل تحضير الغراء يفضل استخدام الرق الرقيق المرن (سماكة ٧٠-٩٠ ميكرون). وبغية الحصول على غراء بتركيز عملى (٣ - ٤ ٪) يجب أن لا يقل وزن الرق الجاف عن ٧ غرام لكل ١٠٠ ملل ماء.

بغية الحصول على أفضل الخواص الاستثمارية لوصلة غراء لاصقة يجب طبخ قطعة رق رقيقة في حوض ماء بدرجة حرارة تتراوح ما بين ٧٥ و٨٠ درجة مئوية لمدة خمس ساعات، أما قطع الرق متوسطة السماكة وكذلك السميكة والقاسية فيجب طبخها في نفس درجة الحرارة (أي ٧٥ - ٨٠ درجة مئوية) لمدة ٤ ساعات يومياً على مدى يومين.

من سلبيات غراء الرق اللزوجة العالية مع التركيز المنخفض، والميل إلى الشكل الهلامي، والحاجة إلى التسخين، واحتواء الغراء المطبوخ على نسبة عالية من المياه.

# المواد اللازمة لترميم لوحة المنمنمات على الرق:

يعد غراء الرق من أكثر المواد استخداماً في التطبيقات العملية المحلية والأجنبية لتثبيت طبقة من الألوان الزاهية على لوحة المنمنمات -الرسومات المصغرة والمخطوطات المزخرفة.

يقترح د. فيختر من المكتبة الوطنية في فينا (النمسا) أنه لتثبيت طبقة من الألوان الزاهية

لمنمنمات القيام بنضح الغراء المعدل بالخل والكحول على لوحة المنمنمات باستخدام النضاحة وتغطيته بطبقة من القماش الحريري ووضعه على

بغية تثبيت طبقة التمبرا (نوع من المواد تستخدم عادة لرسم المنمنمات وتدوم لفترات طويلة) أو التقشيرات على اللوحة، والتي كان يجرى تثبيتها في السابق باستخدام المعجون الشمعي الدمري، أوجد ف. فيلاتوف في عام ١٩٦٣ طريقة معدلة لتثبيت طبقة الألوان الزاهية للمنمنمات على الرق باستخدام مركبات راتنجية (صمغية) شمعية بعد تغيير الورنيش (اللكر) الدمرى بالفستقى.

وقد أعطت هذه الطريقة نتائج جيدة لكنها تتطلب مهارة مهنية عالية من المرمم؛ إذ أنَّ هناك خطورة أنَّ يخترق المعجون إلى ظهر المنمنمة؛ ومن ناحية ثانية يمكن أن تؤدى عملية كي اللوحة إلى إحداث لمعان على سطحها. إلى جانب غراء الرق ومكونات الراتنج الشمعى تستخدم المستحلبات المحية والزلالية ومحاليل الصمغ وغيرها من المواد الطبيعية كمواد لاصقة ولاحمة لطبقة الألوان الزاهية.

غير أنه بات من الواضح حتى بداية السبعينات أن أيًّا من الطرق المعروفة لم تحل مشكلة ترميم الرسومات على الرق؛ ليس هذا فحسب بل وغالباً ما يؤدى ذلك إلى آثار سلبية كتغيير في تمازج الألوان في الصورة وأصالة أو خصائص التقنية الفنية للعمل الفني. عدا عن أن استخدام الطرق آنفة الذكر معقدة وغير ناجحة.

يرى البعض من المرممين من ذوي الكفاءة المهنية العالية من أمثال ب. بيكوفا أن العمل بمحاليل صمغ الكولاجين، حتى ذات التركيز المنخفض، غير مجد بسبب لزوجته وقابليته العالية

الرق المخطوط والمواد لمستخدمة فی ترمیمه دراسة مترجمة عن اللغة

على التشكل الهلامي، وضرورة تسخينه باستمرار. ولكن السلبية الأكبر تتجلى في النتائج التي تظهر على اللوحة المخطوطة عند حفظها لفترات طويلة أو استخدامها أو عرضها في ظروف تكون فيها الرطوبة متغيرة.

من خصائص صمغ الكولاجين القدرة العالية على اللصق وامتصاص الرق للماء أو بخار الماء، (تبلغ القوة اللاصقة للطبقة الرقيقة عند التمدد حسب د. ماركاتيفا ٨٠- ٩٠ ميغاباسكال)، والثبات العالى في ظروف درجة الحرارة والرطوبة السيئة.

في بداية السبعينيات بدأ العمل في معهد الترميم في البحث عن مواد تركيبية قادرة على حل مسألة الترميم المضمون والطويل الأمد للرسوم الموجودة على الرق دون المساس بالحس الجمالي لها وفي نفس الوقت تتجاوز السلبيات آنفة الذكر.

من أوائل المواد المكتشفة المناسبة للترميم البوليمر الحاوى على الفلور (والبوليمر أو المتماثر هو جزىء طويل يتكون من وحدات بناء ووحدات متكررة مربوطة معا عن طريق روابط كيميائية. وتسمى عملية تحويل هذه الوحدات إلى بوليمر بلمرة) أو ما يسمى Ftorlon وهي البوليمرات التساهمية من الفلوريد الفينيليدين مع gesaftorpropilenom (إف ٢٦)، أو triftorhloretilenom ( إف ٣٢) أو .(اف ۲٤) tetrafluoroethylene

بغية تثبيت طبقة من الألوان على منمنمة، والأحبار القابلة للذوبان وأوائل الأحرف الملونة عليها، وكذلك بغية ترميم الرق المتضرر بفعل الأحياء المجهرية (الجراثيم) ينصح باستخدام محاليل Ftorlon من نوع ف ٢-١ ٪ - ٢٦ (لتثبيت طبقة ألوان على لوحة والأحبار القابلة للذوبان

والأحرف الأولى الملونة)؛ و ٣- ٥ ٪ (لترميم الرق المتضرر بفعل المواد الحيوية) في مزيج من المذيبات - الأسيتون، وإيثيل خلات بيوتيل أو أميلي خلات في نسبة ١:١:١؛

يمكن معالجة حساسية نص أو الأحرف الأولى الملونة للماء بمحلول ٢-١ ٪ من Ftorlon ومن ثم إزالة الأوساخ أو التلوث من أوراق الرق باستخدام مستحضرات مائية.

بالإضافة إلى ذلك تم باستخدام الفتورلون (Ftorlon - وهي مجموعة متبلورة جزئياً من البوليمرات والبوليمرات المشتركة الحاوية على ذرات الفلور وكذلك الكلور والهيدروجين) ابتكار طريقة لتقوية الرق المتضرر بفعل الأحياء المجهرية والأحبار أو الأصباغ. وبغية التخلص من هذا النوع من الإصابات تستخدم طريقة ملء اللب المتكون من فتات الرق مع استخدام الطاولات الفراغية. في هذه الحالة يستخدم غراء الرق، ومحاليل أثير السليلوز وغيرها. وهذه الطريقة تعطى نتائج جيدة ولكنها لا تطبق في الحالة التي يكون فيها الرق قد أصيب بتعتيم بفعل الماء أو بقيت عليه هالات بفعل الماء أيضاً.

لتقوية رق يتم خلط برادة الرق مع ٥٪ من محلول الفلور ماركة إف ٢٦ ل، ومن ثم يتم طلاء القسم المتضرر من الرق بهذا الخليط وتوضع طبقة رقيقة من مادة التفلون ويوضع فوقها ثقل. أما الثغرات في طيات صحائف الرق فيمكن لصقها بواسطة الفتورلون بدون إضافات. ويساعد استخدام الغراء اللامائي على إزالة التشوهات.

غير إنه لا يمكن باستخدام الفتورلون تثبيت طبقة الألوان على لوحة لحقت بها بعض الأضرار كإصابة القشرة القاسية، لأن المحاليل في المذيبات العضوية لا تستطيع تليين طبقة الألوان

<u>;</u>0

القاسية - طبقة التمير ا Poster paint على اللوحة أو التذهيب أو ما يسمى بالتعتيق، كما لا يمكن ضمان جودة اللصق نتيجة خواص اللصق السيئة لهذا النوع من المركبات.

لحل هذه المشكلة ينصح باستخدام مادة (بوليمرات أسيتات الفينيل مع الاثيلين) Polymers (of vinyl acetate with ethylene). ويما أن هذا البوليمر يذوب في مزيج من الماء والكحول (٣٠:٧٠)، فيمكن ب٣ ٪ من المحلول إزالة طبقة الألوان الجافة مع الإبقاء على نفس لون اللوحة ونسيجها.

تبين أعمال ايفانوفا، ويوسوبوفا أن مادة (بوليمرات أسيتات الفينيل مع الاثيلين Polymers (of vinyl acetate with ethylene) مثلها مثل الفتورلون لا تؤثر على قدرة الرق على امتصاص رطوبة الهواء أو على طرح الماء ولا تمنع من إعادة ترميم الرق أو إزالة التشوهات عنه بطريقة الترطيب الأولى.

أجريت في السابق تجربة استخدام مادة «تشتت كوبوليمر خلات الفينيل ايثيلين» (Dispersion (of ethylene vinyl acetate copolymer و ( VA -2 EGA ) كمواد لاصقة لترميم المنمنمات (الرسومات المصغرة). وقد أثبتت قدرتها على اللصق المضمون لطبقة التمبرا على الرق، ولكن ارتفاع نسبة الماء في المحتوى المخفف حتى ١-٥٪ من التباين كثيراً ما أدى إلى تشوهات في الرق. ومع ذلك جرى في السبعينات ترميم مخطوطات من القرون الوسطى باستخدام هذه المواد وهي لا تزال حتى الآن بحالة ممتازة.

جرى تحسين الخصائص التكنولوجية للصمغ الاصطناعي من جميع النواحي، لا سيما من حيث خفض سرعة تبخر الكحول عند التعامل مع محاليل

تحتوى على ماء وكحول. ونتيجة لتبخر الكحول تتشكل على ريشة أو فرشاة الرسم فوراً طبقة بوليمر رقيقة، مما يخلق بعض الصعوبات في العمل. يمكن تخفيف سرعة تبخر الكحول الإثيلي من خلال تعويضه الجزئى بالاثيل أو الميثيل سليولوزي (١:١).

# المواد المستخدمة لترميم الأغلفة الجلدية:

أظهرت بعض الأبحاث أن الغراء (MПС-1) و(PFE-2/10) يتشكل من مركبات لصق (صمغية) قوية ومرنة نسبياً، ومقاومة للماء. وفي عملية التعتيق تصفر هذه البوليمرات وتصبح غير قابلة للتحلل.

وقد توصل إلى هذه النتيجة عدد من الكيميائيين من أمثال «ك.ى. اندرييفا» و»ل. ف. جاركوفا». عند لصق الجلد على الخشب أو الورق المقوى عادة ما يستخدم غراء البولى فينيل أسيتات (بوفادين). وهذا النوع من الغراء يمتاز بقدرته العالية على الالتصاق على أي ركيزة، كما أنه سهل الاستعمال. إلا أن قيمة الرقم الهيدروجيني، والمقاومة الضعيفة للمياه والقساوة المتزايدة لدرزة هذا الغراء يجعل من استخدامه أمراً غير مرغوب فيه لهذا الغرض.

بالإضافة إلى هذه المواد اللاصقة أجريت أبحاث تم خلالها اختبار المحاليل المائية للبولى فينيل الكحولى و الميثيل سليولوزي (بتركيز ١٠٪) وغراء النشاء والأدمة.

وقد أظهرت الدراسات أن أكبر قوة لصق يؤمنها غراء البولى فينيل أسيتات (بوفادين) والأدمة. فعند استخدام غراء النشاء تكون قوة الالتصاق أقل بـ١١-١٥ مرة مما هي عليه عند استخدام غراء البولى فينيل أسيتات بوفادين والأدمة، وب٣٠ مرة عند استخدام ميثيل السيلولوز.

الرق المخطوط والمواد لمستخدمة فی ترمیمه دراسة مترجمة عن اللغة الروسية

على الرغم من أهمية قوة التماسك للغراء، إلا أن ذلك لا يعد الخاصية الوحيدة التي من خلالها يتم الحكم على مدى جودة هذه المادة اللاصقة؛ إذ هناك أيضاً نوع أو طبيعة المادة المركبة وقدرتها على البقاء. فإذا كانت درزة (وصلة) اللاصق (الغراء) لا تتعرض إلى جهد ميكانيكي عالى فيمكنك عندها استخدام غراء النشاء.

يفضل استخدام غراء البولي فينيل أسيتات (بوفادين) عند تصنيع الأغلفة (الجلود) الجديدة. ويرى اختصاصيون أن من الأفضل استخدام هذا الغراء مع غراء النشاء.

# تشكيل درزات (وصلات) الغراء عند استخدام المواد اللاصقة الاصطناعية

أجريت أبحاث بهدف تحديد بعض خصائص تشكيل طبقات رقيقة من الغراء على سطح رقوق مختلفة التكوين. تمت دراسة التوزيع المكانى لمواد البوليمر اللاصقة (بوليمرات أسيتات الفينيل مع الاثيلين (Polymers of vinyl acetate with ethylene) على رقوق من مختلف الأعمار والمنشأ.

أثبتت الأبحاث أنه عند معالجة سطع رق يكسوه الشعر من القرن التاسع عشر ب٣ ٪ من محلول بوليمرات أسيتات الفينيل مع الاثيلين (Polymers of vinyl acetate with ethylene) لمرة واحد فإنه تتشكل على سطحه طبقة رقيقة من مادة لا تنفذ إلى داخل الرق، وان زيادة عدد مرات المعالجة بالتشبع (النقع) تؤدي إلى زيادة سماكة درزة الغراء.

عند معالجة الرق من جهة الأدمة يبنفذ البوليمر إلى داخله. وكلما زاد عدد مرات المعالجة بالتشبع كلما زاد عمق النفاذ وذلك إلى أن تبدأ طبقات اللصق الرقيقة بالتشكل.

كلما زاد تركيز محلول بوليمرات أسيتات

الفينيل مع الاثيلين كلما زادت سرعة تشكل الطبقة الرقيقة. وفي حالة هذا الرق بصفة خاصة، عندما يكون التركيز الأولى للمحلول (٥٪) وعدد مرات الإشباع (٥) تتشكل على الجهة الشعرية للرق طبقة رفيقة بسماكة ١٣٥ ميكرون وعلى جهة الأدمة ٥٧

أظهرت الدراسات أيضا أن توزيع مواد الترميم يعتمد على نوع الرق، وعلى درجة حفظه: فعلى سبيل المثال، لوحظ في الرقوق اليونانية، ورقوق من دول أوروبا الغربية تعود للقرن الرابع عشر، ورقوق روسية قديمة تعود للقرن الثالث عشر تغلغل عميق للبوليمر فيها.

# إزالة الأوساخ عن الرق:

عند ترميم مخطوطات الرق تتكرر عادة عملية إزالة الأوساخ السطحية من على هذا المخطوط. وهذه العملية تعد من أكثر الأعمال التي تتطلب جهداً من المرمم؛ إذ عادة ما تحمل كل ورقة من أوراق المخطوط أوساخاً تجعل نص المخطوط أو أجزاءً منه صعبة القراءة.

يتوقف اختيار طريقة إزالة الأوساخ عن الرق على نوع هذا الرق؛ فمثلاً الأوساخ التي تتواجد على الرق اليوناني الأملس تتوضع على سطح الألياف ولهذا فإنه من غير المتبع إزالة الأوساخ من على مثل هذا الرق بالطرق الميكانيكية باستخدام المشرط؛ إذ من الممكن هنا أن يتم التأثير على نسيج سطح الرق؛ ومن ناحية أخرى يمكن بسهولة إزالة الأوساخ أو التلوث عن مثل هذا الرق باستخدام المحاليل أو المذيبات العضوية والمحاليل العضوية المائية.

تعد عملية تنظيف الرق الأوربى الغربي والروسي القديم المتسخ أكثر صعوبة نظراً لأن الدهون والسخام وغبار الأتربة والشمع تخترق بين ألياف الكولاجين مشكلة وصلات قاسية؛ الأمر

الذي يتطلب، قبل كل شيء، إضعاف هذه الوصلات بالمعالجة الميكانيكية باستخدام الممحاة أو الفرشاة القاسية على الرغم من عدم الفعالية القصوى لهذه الطريقة.

لا يجوز استخدام المياه لتنظيف مثل هذه المخطوطات أو إزالة الأوساخ عنها؛ إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى سيلان الحبر والرسوم الزيتية والحروف الملونة الأولى عن الرق الذي تم فركه بالطباشير.

بغية إزالة الغبار والسخام والأوساخ أو التلوث عن الرق جرى إعداد مذيبات مختلفة وهي مركبات عضوية مائية تحتوي على مواد فعالة لتنظيف الأسطح. وبغية إزالة البقع الدهنية والشموع والزيوت عن الرق تستخدم محاليل ومذيبات مثل أثير النفط والبنزين، والروح البيضاء – «سبيرتو وايت»، التي لا تختلط مع المياه وهي غير مضرة بصحة المرمم.

تستخدم في بعض أنواع المذيبات الكحول - الإيثانول (يستخدم في أغراض عديدة؛ حيث يعمل مذيبًا لتفاعلات كيميائية ولورنيش اللك والمطلاءات والأصباغ. كما أنه عنصر مهم في تحضير المواد الكيميائية المستخدمة مطهرات ومنكهات ومعطرات) والأيسوبروبانول (أو البروبانول-٢ أو الكحول الآيسوبروبيلي، فيغلي عند ٨٥م ويتجمد عند ٨٥م. يصنع البروبانول العادي تجاريا من الإثيلين والغاز يصنع البروبانول العادي تجاريا من الإثيلين وأول الكسيد الكربون في وجود حفّاز هو الروديوم أو الكوبالت. يستخدم الكحول البروبيلي في تحضير ألكوبالت. يستخدم الكحول البروبيلي في تحضير اللاصقة المعروفة باسم الراتينج)، وهذه الكحول تمتاز بقدرتها العالية على الاختلاط بالماء. لقد تمتاز بقدرتها العالية على الاختلاط بالماء. لقد

أجريت محاولات معروفة لتنظيف الرق بمذيبات مكلورة (تحتوي على الكلور) والتي تستخدم عادة في أعمال التنظيف المنزلية. وهذه المذيبات تختلط بشكل جيد مع الكحول والمذيبات الأخرى.

عند الحديث عن الكواشف الكيميائية التي تستخدم لتنظيف الرق لابد من ذكر الفريون - الذي تدخل في تكوينه المواد الفلوروكربونية التي لا تنحل في الماء، وتختلط بشكل جيد مع المذيبات العضوية الأخرى. وهي فعالة في إذابة الدهون ولا تتسبب في تخريب ألياف الرق؛ وقد ظهر أن من الممكن إزالة البقع الدهنية بشكل جيد من على الرق المبلل مسبقاً. ولكن في هذه الأثناء تتشكل خطورة من أن يسيل الحبر، ولا يمكن إزالة الأوساخ - التلوث من الرق الجاف.

لقد تبين أن طريقة التنظيف تعد فعالة لدرجة جيدة إذا ما تم استخدام بركلورات الإيثيلين التي تأخذ بالاعتبار تشرب ورقة الترشيح للمذيبات والتي سيتم وضعها فيما بعد بين أوراق المخطوط.

توضع الأوراق في حاوية محكمة الإغلاق بعد أن يصب في قاعها بركلورات الإيثيلين ويتم الاحتفاظ بهذه الأوراق في الحاوية مدة ٤ إلى ٥ ساعات. يتم التجفيف باستخدام أوراق ترشيح جافة في خزانة

من شأن هذه المعالجة أن تزيل الشحوم أو الدهون من الزوايا التي طالتها هذه الشحوم أو الدهون. إلا إنه في مثل هذه الحالة تبقى آثار قطرات الشمع، والتعتيم الذي يحدث على الورق بفعل الماء، وكذلك بعض أنواع الأوساخ أو التلوثات الأخرى. وميزة هذه الطريقة هي إمكانية معالجة عدة أوراق في آن واحد، والحفاظ على لون ونسيج الرق وعدم ظهور الشفافية والصلابة.

إلا إنه بعد هذه المعالجة يجب القيام بمسح

إضافى على الرق بفتيل قطنى مبلل ببركلورات الإيثيلين أو بمزيج من البنزين والكحول الإيثيلي (الإثانول).

تعد المادة الأكثر فعالية الآن لإزالة الأوساخ أو التلوث من الرق السيليكون الهلامي المشبع ىالمدىيات.

«السيليكون الهلامي»: هو ثاني أكسيد السيليكون المجفف والمكلس. تصف المراجع العلمية المركبات الكيميائية في المنتجات الأجنبية بأنه الآيروزيل المكون من السيليكون الهلامي وكلوريد الكربون. بعد وضع المركب على سطح الرق المتسخ أو الملوث يتم تنشيفه ثم يزال من على سطح الرق باستخدام فرشاة قاسية وبذلك لا يتغير لون الرق. ولا يجوز تساقط الأوساخ المكنوسة من على سطح الرق على النص المكتوب. ومثل هذا المركب من الصناعة الوطنية [الروسية] ينتج على شكل معجون «ماركة مينوتكا [لحظة]»، الذي يدلك به الرق لمدة من ١٠ إلى ١٥ دقيقة، يتم بعدها تنشيفه وكنسه بالفرشاة.

تم باستخدام السيليكون الهلامي إيجاد طريقة فعالة لإزالة الزيوت الجافة التي تستخدم لتحضير الألوان الزيتية من على أوراق الرق.

#### الخلاصة

- يتضمن ترميم المخطوطات العمليات الأساسية الآتية: إزالة الأوساخ أو التلوث، والقضاء على التشوهات، واللصق، وتقوية المادة المكونة للرق، وتقوية طبقة طلاء المخطوطات المزخرفة.

- يعد غراء الرق من الأنواع الرئيسة لترميم المخطوطات. ويتم إعداده من رق قديم أو جديد بغلیه فی حوض ماء بدرجة حرارة ۷۵-۸۰ درجة مئوية لمدة ٥-٨ ساعات، وبغية الحصول على غراء بتركيز عملى (٣ - ٤ ٪) يجب أن لا يقل وزن الرق الجاف عن ٧ غرام لكل ١٠٠ ملل ماء.

- من أجل تحضير الغراء يفضل استخدام الرق الرقيق المرن (سماكة ٧٠-٩٠ ميكرون).

- بغية تثبيت طبقة ألوان على لوحة والأحبار القابلة للذوبان والأحرف الأولى الملونة، وكذلك بغية ترميم الرق المتضرر بفعل الأحياء المجهرية ينصح باستخدام محاليل Ftorlon من نوع إف ٢٦ (٢-١٪) لتثبيت طبقة ألوان على لوحة والأحبار القابلة للذوبان والأحرف الأولى الملونة؛ و٣-٥٪ لترميم الرق المتضرر بفعل المواد الحيوية في مزيج من المذيبات - الأسيتون، وإيثيل خلات بيوتيل أو أميلي خلات في نسبة ١:١:١

- أجريت في السابق تجربة استخدام مادة «تشتت كوبوليمر خلات الفينيل ايثيلين» Dispersion of ethylene vinyl acetate) copolymer) و (VA 33 -2 EGA) كمواد لاصقة لترميم المنمنمات (الرسومات المصغرة). أثبتت قدرتها على اللصق المضمون لطبقة ألوان تمبرا على الرق، ولكن ارتفاع نسبة الماء في المحتوى المخفف حتى ١-٥ ٪ من التباين كثيرا ما أدى إلى تشوهات في الرق. ومع ذلك جرى في السبعينات ترميم مخطوطات من القرون الوسطى باستخدام هذه المواد وهي لا تزال حتى الآن بحالة ممتازة.

تمت الترجمة بعون الله.

- ٨- ميخائيلوف، أ. ن. كولاجين الأغلفة الجلدية وأسس معالجته. موسكو ١٩٧٣. (باللغة الروسية).
- ٩- ماكريتسوفا، ي. ب. مشكل ترميم المخطوطات الرقية من
   العصور الوسطى. ترميم ودراسة وحفظ التحف الفنية. المعلومات، موسكو ١٩٧٧. (باللغة الروسية).
- ۱۰-نیتشیبیروفا، ف. ك. وبیتوشکوفا، یـو. ن. طرق معالجة المواد الحاویة علی الكولاجین، ۱۹۸۲. (باللغة الروسیة).
- ۱۱ ربريكوفا، ن. ل. و مولدياروق، ب. يا. الدراسة الإلكترونية المجهرية للرق. نشرة الطب والبيولوجيا الاختبارية.
   ۱۹۸۲. (باللغة الروسية).
- ۱۲- بيرمينوفا، ن. ل. طريقة جديدة لحفظ الأغلفة الجلدية للكتب القديمة. دراسة وحفظ وترميم مخطوطات العصور الوسطى. القطار السريع للمعلومات. موسكو ۱۹۹۰، الإصدار الثاني. (باللغة الروسية).
- ۱۲- بيرمينوفا، ن. ل. و غارادنيتشيفا، إي . أ. الرق وبعض مشاكل حفظه.. حفظ وترميم المعالم التاريخية والثقافية. قضية الحفاظ على الكتب النادرة. القطار السريع للمعلومات. موسكو ۱۹۹۰، الإصدار الثالث. (باللغة الروسية).
- 14- Wachter- Restaurierung und Erhaltung von Buchern Archivalien und Graphiken- Wien-KcJn-Graz, 1975.

#### المصدر

http://art-con.ru/node/981#1

#### المراجع:

- ١- أندريفا، ك. إي. دراسة خصائص بعض البوليمرات لتثبيت الطبقة الملونة على المنمنمات على الرق. لينينغراد ١٩٧٧. (باللغة الروسية).
- ٢- بيكوفا، غ. ز. منمنمات القرون الوسطى على الرق. (فن وحفظ وترميم) مخطوطات القرون الوسطى. القطار السريع للمعلومات. موسكو ١٩٩٠، الإصدار الثاني. (باللغة الروسية).
- ٣- بيكوفا، غ. ز. و أيفانوفا، أ. ف. تثبيت التمبرا على
   المنمنمات الحديثة. الإعلام. موسكو ١٩٧٢. (باللغة الروسية).
- ٤- فالشكوفا، م. أ. عيوب الخط على الرق وتداركها. دراسة وحفظ وترميم مخطوطات العصور الوسطى. القطار السريع للمعلومات. موسكو ١٩٩٠، الإصدار الثاني. (باللغة الروسية).
- ٥- جاريكوفا، ز. ف.، كوليكوف، ف. ب. و أكونكوف، ف.
   س. تحليل التوزيع المكاني لمواد الترميم البوليمرية على الرق. دراسة وحفظ وترميم مخطوطات العصور الوسطى. القطار السريع للمعلومات. موسكو ١٩٩٠، الإصدار الثاني. (باللغة الروسية).
- آ- إيفانفنا. أ. ب. استخدام البوليمرات التركيبية لتثبيت المنمنمات على رق العصور الوسطى. الإعلام. موسكو ١٩٧٢. (باللغة الروسية).
- ٧- ماركوتيفا، أ. ر. المواد المستخدمة في ترميم المخطوطات العصور الرقية. دراسة وحفظ وترميم مخطوطات العصور الوسطى. القطار السريع للمعلومات. موسكو ١٩٩٠، الإصدار الثاني. (باللغة الروسية).

# رسالة في الطريق إلى الله

للشيغ العلامة نجم اللرين اللكُبْرى -رحهة الله- الماله - الماله الله الله الماله المال

رسالة في الطريق الى الله العلامة نجم الدين الكبري رحمه الله ( ۱۲۲۸ هـ-

تحقيق

د. أبو اليُسْر رشيد كُهُوس

كلية أصول الدين - جامعة القرويين - المغرب

#### تقديم:

الحمد لله رب العالمين، خالق الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والأخرين وأكرم السابقين واللاحقين، سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى خلفائه الراشدين المهديين.

وبعد؛ فهذه رسالة في التربية الإيمانية للشيخ العلامة المحدث الشهيد شيخ خراسان أبوالجناب نجم الدين الكبرى رحمه الله، تناول فيها الطرق الموصلة إلى الله تعالى؛ ولا شك أن أقرب الطرق لتحقيق هذه الغاية العظيمة، هي طريق المحبة، إن المحبة الغالية والعالية والشريفة لله تعالى ولرسوله الكريم ﷺ هي المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروِّح القانتون، فهي نور القلوب وغذاء الأرواح، وقرة العيون وراحة النفوس، وضياء العقول، وعمارة البيت الباطني، وحياة الأفئدة، فما بعد إدراكها مقام.

وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في ظلمات ثلاث، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه الأسقام وابتلى بالويل والثبور وعظائم الأمور، واللذة التي من لم يظفر بها عيشه كله هموم وآلام، فهي روح الإيمان والأعمال والمقامات التي متى خلت منها فهي كالجسد بلا روح، وكالقفل على خربة، وكالباب بلا دار.

هي العروة الوثقي، والمنزلة العظمي، والسعادة الكبرى، من أوتيها فقد أوتى خيرا كثيرا، ومن حرمها فقد حرم كل خير وفضل ونعمة، هي الغاية التي وجدنا من أجلها، لولاها ما كان خلق ولا أكوإن.

تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصلها، وتبوءهم من مقاعد الصدق عند مليك مقتدر لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطية القوم إلى التي مسراهم على ظهرها إلى الحبيب الطبيب، وسبيلهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم من قريب. تالله وبالله ووالله لقد فاز أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ لهم معية محبوبهم أوفر نصيب وأقرب مقام وأقرب مقام وأحسن منزلة وقد قضى ربنا جل في علاه يوم قدر مقادير الخلائق بحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، ومن أحب قوما حشره الله في زمرتهم، فيا لها من سعادة أبدية، ونعمة خالدة ومنة ربانية ونعمة إلهية.

إن المحبة تصنع العجائب، وترفع العبد مقاما عليا. عن سيدنا أبي هريرة هم قال: سمعت سيدنا رسول الله هم يقول: (من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب المحدقة، ومن كان من الجهاد دعي من باب المحدقة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب المحدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب المحيام، وباب الريان»، فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة، وقال: وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر)(۱).

وفي رواية ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال سيدنا رسول الله على: (أجل وأنت هو يا أبا بكر).

ما السر الذي جعل الصديق الأكبر الله المحبة ففتحت له جميع الأبواب، استكمل إيمانه لأنه محب صادق صِدِّيق.

هذا هو طريق الحب الغالي والعالي ومن تنكبه أضل وتصيدته الأفاعي والذئاب...

وإن الذي يزيغ عن طريق الحب ويسلك مسلكا غيره كان حاله كحال الذي يجري وراء ظله ليمسكه؛ فلا يحصل في النهاية إلا على عمل باطل وسعى ضائع...

فالقوة قوة الحب والغنى غنى القلب، والإنسان لا يكون سعيدا مسرورا فرحا إلا إذا عاش في ظلال الحب... ولقد كان من سبقنا بالإيمان من المهاجرين والأنصار ليُضرب بحد السنان فتقع ضرباته على جسده فتقطعه، فما يحسها إلا كأنها قُبل أصدقاء من الملائكة يلاقونه ويعانقونه ليوصلوه إلى الحبيب الطبيب... والخير والسعادة في الحب السرمدي الغالي والعالي، ولا خير فيمن لا يسلك إلا الحب طريقا...

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام البخاري ومسلم -رحمهما الله- في فضائل أصحاب النبي على.

## ترجمة الشيخ أبو الجنَّاب نجم الدين الكُبْرى:

#### اسمه ونسبه ونشأته:

أحمد بن عمر بن محمد الشيخ الإمام الزاهد الكبير نجم الدين الكبرى أبو الجَنَّاب الخيوقي الصوفي شيخ خوارزم، والكبرى على صيغة فعلى كعظمى ومنهم من يمد فيقول الكبراء جمع كبير (٢).

رحل الأقطار راكبا وماشيا، وأدرك من المشايخ ما لا يحصى كثرة، ولبس خرقة التصوف النهر جوربة من الشيخ أسماعيل القصري، والسهروردية للتبرك من الشيخ أبي ناصر عمار بن ياسر، وسبق أقرانه في صغره إلى فهم المشكلات والغوامض؛ فلقبوه الطامة الكبرى، ثم كثر استعماله فحذفوا الطامة وأبقوا الكبرى<sup>(۲)</sup>.

طلبه للعلم ومشيخته:

طاف في طلب الحديث، وسمع من:

أبي طاهر السلفي،

ومحمد بن بنيمان،

وعبد المنعم ابن الفراوي،

وسمع بهمذان من الحافظ أبي العلاء،

وبالإسكندرية من أبي طاهر السلفي،

وسمع بمكة من أبي محمد المبارك ابن الطباخ،

وبأصبهان من طائفة من أصحاب أبي علي الحداد،

وبنيسابور أبا المعالي الفراوي،

وعني بمذهب الشافعي والأصول. والتفسير وله تفسير في اثنتي عشرة مجلدة واجتمع به الإمام فخر الدين الرازي فاعترف بفضله.

<sup>(</sup>۲) طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، ۱۳/۸. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، ابن حَجَر العسقلاني، المكتبة العلمية - بيروت - لبنان، تحقيق: محمد علي النجار، مراجعة: علي محمد البجاوي. ۲۹۳/۱.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، دار الكتب العلمية، ٧٩/٥.

قال عمر بن الحاجب: طاف البلاد وسمع بها الحديث واستوطن خوارزم وصار شيخ تلك الناحية وكان صاحب حديث وسنة ملجأ للغرباء عظيم الجاه لا يخاف في الله لومة لائم، أقام ثمان عشرة سنة يختم القرآن في كل ليلة قائما في صلاته.

حدث عنه عبد العزيز بن هلالة، وخطيب داريا شمخ، وناصر بن منصور العرضي، وسيف الدين الباخرزى تلميذه، وآخرون.

قال ابن نقطة: هو شافعي إمام في السنة.

وقال ابن هلالة: جلست عنده في الخلوة مرارا، وشاهدت أمورا عجيبة، وسمعت من يخاطبني بأشياء حسنة (٤٠).

كان إماماً، زاهداً، صوفياً، فقيهاً، مفسراً، له عظمة في النفوس، وجاه عظيم $^{(\circ)}$ .

#### استشهاده:

نزلت التتار على خوارزم في ربيع الأول سنة ٦١٨هـ، فخرج نجم الدين الكبرى فيمن خرج للجهاد، فقاتلوا على باب البلد حتى قتلوا رضى الله عنهم (٢).

قال ابن الأهدل: استشهد وي بخوارزم في فتنة النتار؛ وذلك أن سلطانها لما قد جمع الشيخ أصحابه وكانوا نحو ستين فقال لهم: ارتحلوا إلى بلادكم فإنه قد خرجت نار من المشرق تحرق إلى قرب المغرب وهي فتنة عظيمة ما وقع في هذه الأمة مثلها، فقال له بعضهم: لو دعوت برفعها فقال: هذا قضاء محكم لا ينفع فيه الدعاء؛ فقالوا له تخرج معنا، فقال: إني أقتل ههنا فخرج أصحابه فلما دخل الكفار البلد نادى الشيخ وأصحابه الباقون الصلاة جامعة ثم قال: قوموا نقاتل في سبيل الله، ودخل البيت ولبس خرقة شيخه وحمل على العدو فرماهم بالحجارة ورموه بالنبل... ثم مات ودفن في رباطه رحمه الله تعالى.

وقتل الشيخ وهو في عشر الثمانين(٧).

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، دار الكتب العلمية، ٧٩/٥. سير أعلام النبلاء، ٢١١/٢٢-١١١. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة بيروت ط١٩٩٣/١م. ٢٥/٢. طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ١٣/٨.

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة. ١/٠٧.

<sup>(</sup>٦) طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة. ٧٠/١.

<sup>(</sup>٧) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي، دار الكتب العلمية، ٥٠-٥٠. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، ابن ناصر الدين ٢٥/٣.

## رسالة في الطريق الى الله العلامة نجم الدين الكبري رحمه الله ( ۱۲۲۸ م )

#### من مؤلفاته:

- ١- رسالة في الطريق إلى الله )وهي الرسالة التي اخترتها للتحقيق).
  - ٢- فوائح الجمال وفواتح الجلال (مطبوع).
  - ٣- «التأويلات النجمية» تفسير في ١٢ مجلدا.
    - ٤- الرباعيات.
    - ٥- رسالة السفينة.
    - ٦- طوالع التنوير.
    - ٧- منازل السائرين
    - هذا أهم ما ذكرته الكتب التي ترجمت له...
    - مخطوط:»رسالة في أقرب الطرق إلى الله»
  - اسم المخطوط: رسالة في أقرب الطرق إلى الله.
    - المؤلف: الشيخ نجم الدين الكبرى.
    - مخطوطات مكتبة الأزهر بالقاهرة.
      - عدد الأوراق: ٥.
      - الناسخ: سعد الدين.
      - الرقم العام: ٣٣٤٦١.
      - الرقم الخاص: ٨٢٧.
        - الفن: تصوف.
      - عدد الأسطر في كل ورقة: ١٥.
        - عدد الأوراق: ٦.
        - عدد الصفحات: ١٠.



## الصفحة الأخيرة للمخطوط؛



إلى اللّه للشخ العلامة جم الدين الكبري

## النص المحقق:



## الحمد لله أولاً وأخيراً؛

## وصلى الله على سيدنا محمد نبيه ظاهراً وباطناً.

قال الشيخ الإمام العالم قدوة المحققين نجم الدين أبو الجِنَّاب أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله الخَيَوَقي (^) الصوفي المعروف بنجم الدين الكُبَرى قدس الله روحه ونور ضريحه: الطرق إلى الله تعالى كثيرة بعدد أنفاس الخلائق فطريقنا الذي نشرع في شرحه أقرب الطرق إلى الله تعالى وأوضحها وأرشدها؛ وذلك لأن الطرق مع كثرة عددها محصورة في ثلاثة أنواع:

أولها: طريق المعاملات بكثرة الصوم والصلاة وتلاوة القرآن والحج والجهاد وغيرها من الأعمال وهو طريق الأخيار، فالواصلون بهذا الطريق في الزمان الطويل أقل من القليل.

وثانيها: طريق أرباب المجاهدات والرياضات وتبديل الأخلاق وتزكية النفس وتصفية القلب وتحلية الروح والسعي فيما يتعلق بعمارة الباطن، وهو طريق الأبرار؛ فالواصلون بهذا الطريق أكثر من ذلك الفريق؛ ولكن وصول النوادر منهم من النوادر؛ وذلك لما سَئَّلَ ابن منصور (۱۰) إبراهيم الخواص في مقام التوكل منذ ثلاثين سنة، قال: «أروض نفسي في مقام التوكل منذ ثلاثين سنة، قال:

<sup>(</sup>٨) الخيوقي: نسبة إلى خَيْوَقُ: بلد عن نواحي خوارزم وحصن، بينهما نحو خمسة عشر فرسخاً، وأهل خوارزم يقولون خيوه وينسبون إليه الخيوقي وأهلها شافعية دون جميع بلاد خوارزم فإنهم حنفية، وهو من شذوذ الكلام لأن الواو صحت فيه وقبلها ياء ساكنة والأصل أن تقلب وتدغم ومثله في الشذوذ حَيوة اسم رجل والله أعلم. معجم البلدان، الشيخ ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله، دار الفكر - بيروت، ٢٥٥٢.

<sup>(</sup>٩) هو: وهو الحسين بن منصور الحلاج، وكنيته أبو مغيث. هو من أهل البيضاء وهي بلدة بفارس، ونشأ بواسط، والعراق.وصحب الجنيد، وأبا الحسين النوري، وعمرا المكي، والفوطي وغيرهم ، قال محمد بن خفيف: ((الحسين ابن منصور عالم رباني)). قتل ببغداد بباب الطاق، يوم الثلاثاء، لست بقين لذى القعدة، سنة تسع وثلثمائة. طبقات الصوفية، أبو عبد الرحمن السلمي، ص٩٠ وما بعدها. الأعلام للزركلي، ٢٦٠/٢. وفيات الأعيان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر – بيروت، ١٤٠/٢.

<sup>(</sup>١٠) هو: إبراهيم بن أحمد الخواص أبو إسحاق(ت٢٩١ هـ-٩٠٤ م)، أحد المشايخ. صحب أبا عبد الله المغربي، وكان من أقران الجنيد والنووي. مات بالري سنة إحدى وتسعين ومائتين. قيل: مرض بالجامع، وكان به علة القيام، وكان إذا قام يدخل الماء، يغتسل ويعود إلى المسجد، ويركع ركعتين، فدخل مرة الماء، فخرجت روحه فيه. وله رياضيات وسياحات وتدقيق في التوكل. وكان لا يفرقه إبرة وخيوط، وركوة ومقارض. طبقات الأولياء، حرف الألف، ابن الملقن، ص٣.

أفنيت عمرك في عمارة الباطن فأين أنت من الفناء في الله؟ $(^{(1)}$ .

وثالثها: طريق السائرين إلى الله، والطائرين بالله، وهو الشطار من أهل المحبة (١٢) السالكين بالجذبة، فالواصلون منهم في البدايات أكثر من غيرهم في النهايات، فهذا الطريق المختار مبني على الموت بالإرادة كما أن الموت رجوع بغير إرادة. لقول النبي ﷺ: (موتوا قبل أن تموتوا) (١٣٠).

وهو محصور في عشرة فصول:

أولها: التوبة؛ وهو الرجوع إلى الله تعالى بالإرادة، كما أن الموت رجوع بغير إرادة لقوله تعالى: ﴿ ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّضِيَّةً ﴾ (١١)، وهو الخروج عن الذنوب كلها، والذنب ها يحجبك عن الله من مراتب الدنيا والآخرة، فالواجب على الطالب الخروج عن كل مطلوب سواه، حتى الوجود كما قيل: «وجودك ذنب لا يقاسيه ذنب» (۱۵).

وثانيها: الزهد في الدنيا والآخرة؛ لقوله ﷺ: [الدنيا حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام على أهل الدنيا وهما حرامان على أهل الله تعالى [١٦] (١١٠).

تقولين لولا الهجر لم يطب الحب إذا قلت أهدى الهجر لي حلل البلي

تقولى بنيران الهوى شبرف القلب وإن قلت هذا القلب أحرقه الهوى

حياتك ذنب لا يقاس به ذنب». وإن قلت ما أذنبت قلت مجبية

<sup>(</sup>١١) إحياء علوم الدين، حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، دار المعرفة - بيروت، ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>١٢) المحبة هي أقرب طريق إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١٣) «موتوا قبل أن تموتوا». قال الحافظ ابن حجر: هو غير ثابت ، وقال القارى: هو من كلام الصوفية، والمعنى: موتوا اختيارا بترك الشهوات قبل أن تموتوا اضطرارا بالموت الحقيقي. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني، دار إحياء التراث العربي، ٢٩١/٢، رقم:

<sup>(</sup>١٤) سورة الفجر: الآية ٢٨.

<sup>(</sup>١٥) شطر بيت شعرى، معروف عند أهل الله. قال الشيخ الجنيد: ما انتفعت بشيء انتفاعي بأبيات سمعتها، قيل له: وما هي قال: مررت بدرب القراطيس فسمعت جارية تغني من دار فأنصت لها فسمعتها تقول:

وفيات الأعيان، ١/٣٧٤.

<sup>(</sup>١٦) أخرجه الديلمي عن ابن عباس (٢٣٠/٢ ، رقم ٣١١٠) . قال المناوي (٥٤٤/٣) : فيه جبلة بن سليمان أورده الذهبي في الضعفاء ، وقال ابن معين : ليس بثقة . مع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي، ح: ١٢٦٦٧.

وثالثها: التوكل على الله: وهو الخروج عن الأسباب والسبب ثقة بالله تعالى كما هو بالموت لقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.

ورابعها: القناعة: وهو خروج عن الشهوات النفسانية والتبعات الحيوانية، كما هو بالموت ؛ إلا ما اضطر إليه من حاجة الإنسان فلا يُسرف في المأكول والملبوس والمسكن، ويقتصر على ما لا بد له من قوته.

وخامسها: العزلة (۱۱): وهي الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع، إلا عن خدمة شيخ واصل مرب له وهو كالغسّال للميت ينبغي أن يكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل يتصرف فيه كيف يشاء ليغسله بماء الولاية عن جنابة الأجنبية ولوث الحدوث، وأصل العزلة عزل الحواس عن التصرف في المحسوسات فإن كل آفة وفتنة ابتلي الروح بها وكانت تقوية النفس وتربية صفاتها [فيها] (۱۱)، دخلت من رَوِّزُنة (۱۱) الحواس وبها استتبعت الروح النفس إلى أسفل السافلين، وقيدته بها واستولت عليه، وبالخلوة وعزل الحواس ينقطع مدد النفس من الدنيا والشيطان، وإعانة الهوى، كما أن الطبيب في معالج المريض شغله أولا بالاحتماء عما يضره ويزيد في علل مرضه؛ فينقطع بذلك عنه مدد المواد الفاسدة التي منها ينبعث المرض، وينقى به المواد: وقد روي: «الحمية رأس كل دواء» (۱۰).

ثم يعالجه بمسهل يزيل عنه المواد الفاسدة ويقوي به الطبيعة والحرارة الغريزية ليزول عنه المرض بدفع الطبيعة ويجذب الصحة . فالمسهل هاهنا بعد الاحتماء وتنقية المواد الفاسدة هو الذكر الدائم.

<sup>(</sup>١٧) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ مُخَالِطًا النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِى لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْمُسْلِمِ الَّذِى لاَ يُخَالِطُ النَّاس. وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ». رواه الإمام الترمذي في سننه، كتاب صفة القيامة، باب مخالطة المسلم للناس.

فلا تعني العزلة اعتزال الناس والهرب إلى الجبال، بل تعني العزلة اعتزال النفس الأمارة بالسوء والأغيار وقرناء السوء، وكل ما يصد عن سبيل الله تعالى، والاعتماد على الله تعالى لا على الناس.

أما مخالطة الناس ودعوتهم إلى دينهم ودلالتهم على المحبة والخير وقيم الفضيلة والعلم والحلم فمن أجل المطلوبات وأشرف الواجبات... كذلك مخالطة أهل المحبة فإنها تعين على الطريق وتوصل إلى الجنة.

<sup>(</sup>۱۸) ساقطة.

<sup>(</sup>١٩) روزنة: كلمة فارسية تعنى: كوة. المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد، مادة: فزر.

<sup>(</sup>٢٠) «الحمية رأس كل دواء»: ليس حديثاً نبوياً وإنما هو على الأغلب من كلام طبيب العرب (الحارث بن كلدة) وكان يقول: (رأس الطب الحمية).

وسادسها: ملازمة المذكر: وهو الخروج عن ما سوى الله تعالى بالنسيان. قال الله تعالى: ﴿ وَانْذُكُر رَّبّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ (١٠٠). أي إذا نسيت غير الله كما هو بالموت، فأما المسهلة بالذكر وهي: كلمة «لا إله إلا الله»، فإنه معجون مركب من النفي والإثبات؛ فبالنفي يزيل المواد الفاسدة التي يتولد منها مرض القلب وقيود الروح وتقوية النفس وتربية صفاتها، وهي الأخلاق الذميمة والنفسانية والأوصاف الشهوانية وتعلقات الكونين، وبإثبات «إلا الله» وبنوره يحصل صحة القلب وسلامته عن الرذائل من الأخلاق الذميمة بانحراف مزاجه الأصلي واستواء مزاجه وتنور روحانيته بنور الله؛ فيتجلى الروح بشواهد الحق وتتجلى ذاته وصفاته: وأشرقت أرض النفس بنور ربها، وزالت عنها ظلمات صفاتها؛ ﴿ يَوْمَ تُبَدّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسّمَوَتُ وَبَرَزُوا لِلّهِ ٱلْوَحِلِ والمذكورية والمذكورية والمذكورية بالذاكرية، فيفنى الذاكر في الذكر ويبقى المذكور خليفة للذاكر، فإذا طلبت الذاكر وجدت الذاكر، وإذا طلبت المذكور وجدت الذاكر:

## فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا(٢٠)

وسابعها: الصدق إلى الله تعالى بكلية وجوده، وهو الخروج عن كل داعية تدعوه إلى غير الحق، كما هو بالموت، فلا يبقى له محبوب ولا مطلوب ولا مقصود ولا مقصد إلا الله تعالى. ولو عرض عليه جميع مقامات الأنبياء والمرسلين فلا يلتفت إليها باإعراض عن الله تعالى لحظة. كما قال الجنيد (٢٥) رحمه الله: «لو أقبل صِدِّيق على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة فما فاته أكثر مها ناله» (٢٦).

<sup>(</sup>٢١) سورة الكهف: من الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢٢) سورة إبراهيم: الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢٣) سورة البقرة: من الآية ١٥٢.

<sup>(</sup>٢٤) ديوان الحلاج.

<sup>(</sup>٢٥) هو: الجنيد الصوفي أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزاز القواريري، الزاهد المشهور؛ أصله من نهاوند، ومولده ونشأته العراق، وكان شيخ وقته وفريد عصره، وكلامه في الحقيقة مشهور مدون، وتفقه على أبي ثور صاحب الإمام الشافعي رضي اله عنهما، وقيل: بل كان فقيها على مذهب سفيان الثوري رضي الله عنه. وصحب خاله السري السقطي والحارث المحاسبي وغيرهما من جلة المشايخ رضي الله عنهم. وصحبه أبو العباس ابن سريج الفقيه الشافعي، وآثاره كثيرة مشهورة. وتوفي يوم السبت – وكان نيروز الخليفة – سنة سبع وتسعين ومائتين، وقيل: سنة ثمان وتسعين آخر ساعة من نهار الجمعة ببغداد، ودفن يوم السبت بالشونيزية عند خاله سري السقطي، رضي الله عنهما. وفيات الأعيان، ٢٧٢/١-٢٧٤.

<sup>(</sup>٢٦) جاء في حلية الأولياء:» قال الجنيد لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما ناله». أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، دار الكتاب العربي – بيروت، ط٤/ ١٤٠٥هـ، ٢٧٨/١٠.

وثامنها: الصبر: وهو الخروج عن حظوظ النفس بالمجاهدة والمكابدة، كما هو بالموت، والثبات على فطامها عن مألوفاتها ومحبوباتها، بتزكيتها وخمودها وشهواتها، والاستقامة على الطريقة المثلى، فتصفية القلب وتخلية الروح: قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْ اللهُ عَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْ إِنَّا لَمَّا صَبَرُواً وَكَانُوا بِعَالِيَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (٢٧).

وتاسعها: المراقبة: وهو الخروج عن حوله وقوته، كما هو بالموت، مراقبا لمواهب الحق، معترضا لنفحات ألطافه، معرضا عما سواه، مستغرقا في بحر هواه، مشتاقا إلى لقائه، إليه يحن قلبه، لديه بان روحه به يستعينه عليه، وبه يستغيث إليه؛ حتى يفتح له باب رحمة رحمة لا ممسك لها ويغلق عليه باب عذاب لا فتح له، فيفوز بنور ساطع من الله رحمة الله على النفس تزول ظلمة أماراتها في لحظة، ما لا تزول في ثلاثين سنة بالمجاهدات والرياضات، كما قال الله تعالى: ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَيِّحَ ۚ ﴾ (٢٠). وهم الأخيار، بل تبدل سيئات النفس بحسنات الروح، لقوله تعالى: ﴿ فَأُولَكِيكَ يُبُدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ (٢٠). وهم الأبرار سيئات النفس بحسنات الأبرار سيئات المقربين بحسنات ألطاف الحق ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

وعاشرها: الرضا: وهو الخروج عن رضى النفس بالدخول في رضا الله تعالى بالتسليم للأحكام الأزلية، والتفويض إلى [تدابيره] (٢٠) الأبدية بلا إعراض ولا اعتراض كما هو بالموت.

قال بعضهم:

وكلت إلى المحبوب أمري كله فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا

فمن يموت بإرادة عن هذه الأوصاف الظلمانية يحييه الله بنور عنايته كما قال تعالى: ﴿ أُومَن كَانَ مَيْ تَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ فُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ فُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثُلُهُ فِي الظُّلمانية في شجرة الإنسانية أحييناه بأوصافنا الربانية ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُ فُورًا يَمْشِي بِهِ ﴾ أي: بذلك النور في [سائر](٢٠٠) الناس يمشي بالفراسة ويشاهد أحوالهم ﴿ كُمَن مَّثُلُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ ﴾ أي كمن بقي في ظلمات شجرة الإنسانية ﴿ لَيْسَ عِنْ لِيْسَ إِي مِنْ الطَّهُ المؤمنية، ولا بثمار الولاية والنبوة.

<sup>(</sup>٢٧) سورة السجدة: الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢٨) سورة يوسف: من الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢٩) سورة الفرقان: من الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٣٠) في المخطوط: تدبير. لكن المعنى يستقيم ب:تدابيره.

<sup>(</sup>٣١) سورة الأنعام: من الآية ١٢٢.

<sup>(</sup>٣٢) في المخطوط: «سرائر»، لكن المعني يستقيم بـ»سائر».

تمت الرسالة بحمد الله تعالى وعونه.

وعلى حاشية الصفحة الأخيرة من المخطوطة هذه الأبيات: [الرمل]

راحتي يا إخوتي في وحدتي وبالأئي كله من رفقتي كلما عاشيرت قوما مدة نقضوا عهدي وخانوا صحبتي وإذا ما جئتهم معتذرا كشفوا رأيي وباعوا خرقتي ما اعتزالي عنهم من ملل بل وجدت العزلي في عزلتي.

## The manuscript bouklet "the way to the God" by Sheikh Najm Al-Deen Al Kubra (618 A.H. -1221)

Verified by: Dr. Abu Al Yusr Rashid Kuhous

This is a manuscript booklet in the education of faith to Sheikh Khorasan Abu Al Jannab Najm Al-Deen AL Kubra, in which he addressed the ways to God Almighty; The verification presents a brief introduction of the author of the manuscript in which he mentions his name and lineage and upbringing, and his request for science and his sheikhs, and his death, and his writings, also described the version adopted by the researcher on his verification committed to the rules of the verification; adjusting the script, making footnote, and some comments on them.

## Methods of construction engineering in the khanat of Aleppo during the Mamluk period

Dr. Wafa Al Naasan

This research includes engineering study documentary and analytical uses of building materials and construction techniques in the khanat heritage dating back to building the Arab-Islamic during the Mamluk period in the city of Aleppo, in order to point the importance of the role of civilization in the city in general, and khanat, especially as centers of economic exchange, cultural, and the ability of these centers to continue this role in the present and future, and trying to monitor this serious deterioration in the structure of these khanat and heritage sites, and began to damage and collapse in the recent times due to negligence, ignorance and absence of repair and maintenance and absence of sense of responsibility. This research will conclude to some proposals to preserve the heritage of these Khanat remaining after the extinction of most of them, and rehabilitation of those Khanat to the functions and appropriate activities to re-enter the spirit of life, having been abandoned or distorted or misused.

## Parchment manuscript and the used materials in its renovation / translated from Russian language study

Translated by: Samir Najm Al-Din Stas

This research includes some topics related to materials used in the restoration of manuscripts; including: the structure of parchment, and the damage of parchment, purification of the cooking glue of the parchment and the process of soaking, the temperature and the duration of glue cooking, and the basic rules for the preparation of parchment glue, and materials needed to restore the panel miniatures on parchment, and materials used for the restoration of leather bindings, and the formation of connections when using artificial glue adhesives, and the removal of dirt from parchment

## The limits separating between the text and the historical literary biography at Mokri Telmesany- (A study of the principles of consent and success in Nafh Al Teeb)

Dr. Abdul Aziz Chrait

This article handles the issue of limits Between the two manifestations of genres among the Arabs literature, and exactly between the sorts: Literary Biography and the history of scientific and literary to historical events, with a full conscious of scientific of the history and the literacy of the biography, which obliges us to search in literary of literature through the conditions leading to the formation of the text literary art and the difference between it and the text of scientific history, but the period of the script called Nafh Al Tayb is different to our period which means a marked difference in the conditions achieved in a literary of literature, especially the reality of refined style and artistic impact of this beautiful script which tends more to literature than to scientific history like the rest of the histories to historians Muslims. The access to this information was just by re-reading this script in a new way, by focusing on its re-classification, the script is not related to encyclopedia nor to the history, it is a biography of altruism to the scholar Lisan Al Deen Ibn Al Khateeb.

## Abdullah Shrayet - the leading thinker and philosopher struggler

Mohamed Saif Al-Islam Boufellaga

This scholar born in 1921 in the town named Mskiana on the state Oum Al Bwaqi in the eastern of Algeria, he died in 2010, the Algerian thinker Dr. Abdullah Chrait is considered as one of the leading contemporary thinkers and the most prominent pioneers of philosophical thinking in Algeria, he is one of the pillars of Algerian Arab culture and thought Arab leaders renaissance, marked by his comprehensive thought and his continuous struggle, he had a significant presence in the philosophy of contemporary Arab world, as in the seminar held by the philosophical Society a few years ago in Cairo for Arab philosophy in a hundred years they mentioned the name of the scholar Abdullah Chrait 25 times as well as thinkers Zaki Najib Mahmoud, Abdul-Rahman Badawi, and others, this research shows a brief summary of this of his scientific and philosophical impact.

other results which go around the creativity of the producers of these collections and to specify their position among other poets of the Arabic Language.

## Glimpses with political history of Hammadia state in the castle Through a book "Complete history" to Ibn AL Atheer

Taher Sabaa

This research treats this subject through five topics, first: the conditions of establishment of the Hamadia state, wherein: the departure of the Fatimids and the establishment of the Zirid state in Morocco, and the conflict of Zirid and Hammadia and its phases and the cause of the outbreak of the war between the parties, and the entry of Hamad to Beja city then his withdrawal to Asheer and Badis went to the castle, and the Battle of the Valley of shelf, the intensification of the siege on Hamad in the castle, and the death of Badis lifting the siege on Hamad. The battle of Asheer and the renewed conflict between Zirid and Hammadia, and the establishment of the Hammadia state in 408 AH. Second: The Hammadia State after the death of Hamad Bin Belkin, Third: the invasion of Al Hilali to Africa (Tunisia) and the position of Hammadit from Hilali invasion. Fourth: Hilali invasion of Morocco and the battle of East Sbiba in 457AH. Fifth; renewal construction of Bejaia city and its reason.

## China between past and present

Dr. Abdelhadi AL-Tazi

This research contains thoughts of trip to China by the Moroccan scholar Dr. Abdul Hadi Al-Tazi; writing by the same way as the traveler Ibn Battuta, he mentions in his article all details starting from boarding the plane passing Through taking a cup of tea and how he works in China until to return to where the event began; even he said at the end of his article: I intended to record these thoughts on my recent visit to China to perform a honest certificate about this country that attract us with a strong connections.

## Abstracts of Articles

## The safety of the five senses of the judge in the Judicial Council - doctrinal compared study

Dr. Qassim Saleh Ali Al-Ani

This research Includes six topics: the first topic contains the fact of the five senses and the rule of their safety to the judge -mentioned by the scholars- in the Judicial Council, this topic is divided into two chapters: the first one: the fact of the five senses among the scholars and the rule of their integrity to the judge in the Judicial Council, and the second chapter: the Judicial Council among scholars. The second topic in the rule of the sense of vision to the judge in the Judicial Council, divided into four chapters: The rule on a completely blind judge, the problems of vision of the judge in the Judicial Council, the rule of drowsiness judge in the Judicial Council, and the rule of the judge to rivals in the judiciary. The third topic: the sense of hearing to the judge in the Judicial Council, and contains three chapters: Ruling on deaf judiciary and the rule of listening to the adversaries in court, the Judge performs apparently or inwardly. The fourth topic treats the controls of the sense of smell to the judge in the Judicial Council; and the fifth topic treats the controls of the sense of taste and pronunciations to the judge in the Judicial Council, in which there are two chapters: rule of dumb appointed as a judge, rule of the judge judicature when he is hungry or replete in the Judicial Council. The sixth topic treats the controls of the sense of touch to the judge in the Judicial Council, in which contains two chapters: rule of the judge judicature in very cold or very hot council, judgment of shake hands of the judge with the adversaries.

## In the Library of the Poetic Tradition: Revisions and Additions

Prof. Dr. Abd Al Razeek Heweizy

This research deals with a revision for six poetic collections aiming at elevating them to the degree of perfection. This is due to the possibility of the consequences that accompany this revision through additions or changes in the given results or adding

## **INDEX**

| Between idea and achievement               |     |  |  |  |
|--------------------------------------------|-----|--|--|--|
| <b>Editing Director</b>                    | 4   |  |  |  |
|                                            |     |  |  |  |
| Researches Titles:                         |     |  |  |  |
| The safety of the five senses of the judge |     |  |  |  |
| in the Judicial Council - doctrinal        |     |  |  |  |
| compared study.                            |     |  |  |  |
| Dr. Qassim Saleh Ali Al-Ani                | 6   |  |  |  |
| In the Library of the Poetic Tradition:    |     |  |  |  |
| Revisions and Additions.                   |     |  |  |  |
| Prof. Dr. Abd Al Razeek Heweizy            | 28  |  |  |  |
|                                            |     |  |  |  |
| Glimpses with political history of         |     |  |  |  |
| Hammadia state in the castle through a     |     |  |  |  |
| book "Complete history" to                 |     |  |  |  |
| Ibn AL Atheer.                             |     |  |  |  |
| Taher Sabaa                                | 73  |  |  |  |
| China between past and present.            |     |  |  |  |
| Dr. Abdelhadi AL-Tazi                      | 90  |  |  |  |
| The limits separating between the text and |     |  |  |  |
| the historical literary biography at Mokri |     |  |  |  |
| Telmesany- (A study of the principles of   |     |  |  |  |
| consent and success in Nafh Al Teeb).      |     |  |  |  |
| Dr. Abdul Aziz Chrait                      | 106 |  |  |  |
|                                            |     |  |  |  |
| Abdullah Shrayet - the leading thinker and |     |  |  |  |
| philosopher struggler.                     |     |  |  |  |
| Mohamed Saif Al-Islam Boufellaga           | 123 |  |  |  |

**Editorial** 

Methods of construction engineering in the khanat of Aleppo during the Mamluk period.

Dr. Wafa Al Naasan 140

Parchment manuscript and the used materials in its renovation / translated from Russian language study.

Translated by: Samir Najm Al-Din Stas 165

Manuscripts' Verification:
The manuscript booklet "the way to the God" by Sheikh Najm Al-Deen Al Kubra (618 A.H. -1221).

Verified by: Dr. Abu Al Yusr Rashid Kuhous 175

**Abstracts:** 

194



A Quarterly Journal of Cultural Heritage



Published by:
The Department of Studies,
Publications and Foreign Affairs
Juma Al Majid Center
for Culture and Heritage
Dubai - P.O. Box: 55156

Tel.: (04) 2624999 Fax.: (04) 2696950 United Arab Emirates

Email: info@almajidcenter.org Website: www.almajidcenter.org

Volume 19: No. 75 - Shawwal - 1432 A.H. - Septmber 2011

#### INTERNATIONAL RECORD NUMBER

ISSN 1607 - 2081

This Journal is listed in the "Ulrich's International Periodicals Directory" under record No. 349378

## EDITORIAL BOARD

#### **EDITING DIRECTOR**

Dr. Azzeddine BenZeghiba

#### **EDITING SECRETARY**

Dr. Yunis Kadury Al - Kubaisy

#### **EDITORIAL BOARD**

Dr. Hatim Salih Al-Dhamin

Dr. Muhammad Ahmad Al Qurashi

Dr. Asma Ahmed Salem Al-Owais

Dr. Naeema Mohamed Yahya Abdulla

|   | ANNUAL<br>SUBSCRIP-<br>TION<br>RATE | Institutions Individuals | U.A.E.<br>100 Dhs.<br>70 Dhs. | Other Countries 150 Dhs. 100 Dhs. |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| L | Students                            | Students                 | 40 Dhs.                       | 75 Dhs.                           |

Articles in this magazine represent the views of their authors and do not necessarily reflect those of the center or the magazine, or their officers.

## الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن سلسلة آفاق الثقافة والتراث

- ١ أن يكون الموضوع المطروق متميّزًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرفي، وأن يتناول أحد أمرين:
- قضية ثقافية معاصرة، يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية، وتسهم في تجاوز المشكلات الثقافية.
- قضية تراثية علمية، تسهم في تنمية الزاد الفكري والمعرفي لدى الإنسان العربي المسلم، وتثري الثقافة
   العربية والإسلامية بالجديد.
- ٢ ألا يكون الكتاب جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث، وألا يكون قد سبق نشره على أي نحو كان، ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى، أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها، ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه.
- ٣ يجب أن يُراعى في الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في الكتابة، وعزو الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة.
- ٤ يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية، مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي، وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط.
- و يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة، والاستقصاء، والاعتماد على المصادر الأصيلة، والإسناد، والتوثيق، والحواشي، والمصادر، والمراجع، وغير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية، مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها أسفلها.
- ٦ بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها في نهاية كلّ كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًّا تبعًا للعنوان، مع بيان جهة النشر وتاريخه.
- ٧ أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب، أو مرقونًا بالآلة الكاتبة، أو بخط واضح، وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة.
- ٨ على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة، مبيّنًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية، ووظيفته، ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة، إضافةً إلى عنوانه، وصورة شخصية ملونة حديثة.
- ٩ يمكن أن يكون الكتاب تحقيقًا لمخطوطة تراثية، وفي هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة في تحقيق التراث، وترفق بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطية المعتمدة في التحقيق.
  - ١٠ أن لا يقل الكتاب عن مئة صفحة ولا يزيد عن مئتين.
- 1۱ تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها، ويقوم بها كبار العلماء والمختصين، قصد الارتقاء بالبحث العلمي خدمةً للأمّة ورفعًا لشأنها، ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين، وعدم معرفة الباحثين أسماء المحكمين، سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها، أو رأوا عدم صلاحيتها للنشر.

#### ملاحظات

- ١ ما ينشر في هذه السلسلة من آراء يعبّر عن فكر أصحابها، ولا يمثّل رأي الناشر أو اتجاهه.
  - ٢ لا تُردّ الكتب المرسلة إلى أصحابها، سواءً نشرت أو لم تنشر.
- ٣ لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة، وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر.
  - ٤ يُستبعد أيّ كتاب مخالف للشروط المذكورة.
  - ٥ يدفع المركز مكافآت مقابل الكتب المنشورة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع.

# Äfaq Al Thaqafah Wa'l-Turath



Juma Al Majid Center for Culture and Heritage - Dubai

A Quarterly Journal of Cultural Heritage

Volume 19: No. 75 - Shawwal - 1432 A.H. - Septmber 2011



الصفحة الأخيرة من كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عياض بن موسى السبتيّ (ت 85 هـ)

تاريخ النسخ: ٢٣ رجب ١٢٧٦ هـ.

The last page from manuscript entitled: "AL Shifa Bi Taarif Houquq Al Mostafa", to: Al Qadhi Eeyadh Ibn Moussa Al Sabty, (died 544 A.H.). Copied in 23 Rajab 1276 A.H.

Published by:

Department of Studies, Publications and Foreign Affairs Juma Al Majid Center for Culture and Heritage